

# هذا الكتاب

يحاول هذا الكتاب ـ كسائر أجزاء السلسلة ـ التمييز بين الأحاديث التي تتوافق وتتناسب مع المعاني والحقائق القرآنية، وغيرها من الأحاديث التي استعملت وسيلة لضربها وتشويهها وتحريفها، سواء ما ورد من ذلك في المصادر السنية أو الشيعية.

وهو يقتصر على الأحاديث المرتبطة بمنابع الهداية الكبرى، والتي نص عليها قوله تعالى: : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ } [النحل: 23]

وهي تشير إلى أن رسول الله على كلف بوظيفتين مرتبطتين بالهداية: إحداهما نقل الوحي الإلهي كما أنزل إليه إلى أمته، والثانية بيانه وتوضيحه وشرح كيفية تنفيذه.

وبذلك، فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الحديثية المختلفة يمكن تصنيفها إلى صنفين:

أولهما: الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وبيان ضرورة اتباعه، وأنه لا يمكن التحقق بالإسلام إلا من خلاله.

ثانيهم]: الأحاديث الواردة في فضل السنة المطهرة، وأنها لا تقل عن القرآن الكريم من حيث وجوب الاتباع، ولو أنها تليه عند التنازع.

(1)

# منابع الهداية الصافية

الأحاديث الواردة حول الكتاب والسنة وكيفية التعامل معهما

د. نور الدين أبو لحية

www.aboulahia.com

الطبعة الأولى

1331. 91.7

دار الأنوار للنشر والتوزيع

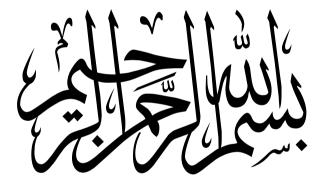

# فهرس المحتويات

| ٦  | مقدمة السلسلة                                         |
|----|-------------------------------------------------------|
| ٧  | أولا. قبول كل المصادر الحديثية:                       |
| ٩  | ثانيا. استبعاد الأحاديث الموقوفة على الصحابة:         |
| 17 | ثالثا. قبول الاحاديث المروية عن أئمة الهدى:           |
| 10 | رابعا. عرض الأحاديث على القرآن الكريم:                |
| 10 | ١. قطعية ثبوت القرآن الكريم:                          |
| 10 | ٢. ما ورد في مركزية القرآن الكريم ومرجعيته:           |
| ١٦ | ٣. ما ورد من الحديث في عرض الحديث على القرآن الكريم:  |
| ١٦ | أ ـ ما ورد في المصادر السنية:                         |
| 77 | ب ـ ما ورد في المصادر الشيعية:                        |
| 71 | ج ـ ما ورد في مصادر المعتزلة والإباضية:               |
| 79 | خامسا. عرض الأحاديث على السنن المقبولة:               |
| ٣. | سادسا. عرض الأحاديث على العقل والفطرة السليمة:        |
| ٣١ | سابعا ـ التصرف في بعض الأحاديث إذا اقتضى الأمر ذلك:   |
| ٣٣ | مقدمة الكتاب                                          |
| ٣٦ | الفصل الأول                                           |
| ٣٦ | القرآن الكريم والحقائق المقدسة                        |
| ٣٨ | المبحث الأول                                          |
| ٣٨ | الأحاديث المقبولة في فضل القرآن الكريم وتلاوته وتدبره |

| ٣٨  | أولا ـ الأحاديث المقبولة في فضل القرآن الكريم وتلاوته:  |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 44  | ١ ـ الأحاديث المرفوعة إلى في فضل القرآن الكريم وتلاوته: |
| 44  | أ ـ الأحاديث المقبولة في المصادر السنية:                |
| ٦٣  | ب ـ الأحاديث المقبولة في المصادر الشيعية:               |
| ٧٧  | ٢ ـ الأحاديث الموقوفة على أئمة الهدى:                   |
| ٧٧  | أ ـ أحاديث الإمام علي:                                  |
| ۸۲  | ب ـ أحاديث سائر الأئمة:                                 |
| 90  | ثانيا ـ الأحاديث المقبولة في تأويل القرآن الكريم:       |
| 97  | ١ ـ الأحاديث المرفوعة في تأويل القرآن الكريم:           |
| 97  | أ ـ الأحاديث المقبولة في المصادر السنية:                |
| ١١٨ | ب ـ الأحاديث المقبولة في المصادر الشيعية:               |
| 174 | ٢ ـ الأحاديث الموقوفة على أئمة الهدى:                   |
| 178 | أ ـ توضيح المعاني القرآنية:                             |
| 179 | ب ـ بيان المصاديق القرآنية:                             |
| 148 | المبحث الثاني                                           |
| 371 | الأحاديث المردودة في فضل القرآن الكريم وتلاوته وتدبره   |
| ١٣٤ | أولا ـ الأحاديث المنافية للواقع:                        |
| ١٣٦ | ثانيا ـ الأحاديث المشجعة على الإرجاء:                   |
| 149 | ثالثا ـ الأحاديث المؤولة للمصاديق القرآنية:             |
| 107 | رابعا ـ الأحاديث المرتبطة بالتحريف ونسخ التلاوة:        |

| 104   | ١ ـ في المصادر السنية:                            |
|-------|---------------------------------------------------|
| 171   | ٢ ـ في المصادر الشيعية:                           |
| ۱۷۳   | الفصل الثاني                                      |
| ۱۷۳   | السنة المطهرة وبيان الحقائق                       |
| 140   | المبحث الأول                                      |
| 140   | الأحاديث المقبولة حول السنة المطهرة وما يتعلق بها |
| 110   | أولا ـ الأحاديث المقبولة في المصادر السنية:       |
| 110   | ثانيا ـ الأحاديث المقبولة في المصادر الشيعية:     |
| 199   | المبحث الثاني                                     |
| 199   | الأحاديث المردودة حول السنة المطهرة وما يتعلق بها |
| 199   | أولاً ـ الأحاديث المردودة في التأريخ للنبوة:      |
| ۲.۳   | ثانيا ـ الأحاديث المردودة في خصائص النبوة:        |
| 718   | ثالثا ـ الأحاديث المتناقضة مع الحصانة:            |
| 717   | ١ ـ الأحاديث الدالة على تسلط الشياطين على النبوة: |
| 774   | ٢ ـ الأحاديث الدالة على تسلط السحرة على النبوة:   |
| ۲۳.   | رابعا ـ الأحاديث المتناقضة مع العصمة:             |
| ۲۳.   | ١ ـ الأحاديث المتناقضة مع العصمة العلمية:         |
| 774   | النموذج الأول: اقتصار علم النبوة على شؤون الدنيا: |
| 739   | النموذج الثاني: لعن من لا يستحق اللعن:            |
| 7 5 4 | ٢ ـ الأحاديث المتناقضة مع العصمة السلوكية:        |

| ۲0٠        | خامسا ـ الأحاديث المحقرة للنبوة:           |
|------------|--------------------------------------------|
| ۲0٠        | النموذج الأول:                             |
| 707        | النموذج الثاني:                            |
| 408        | النموذج الثالث:                            |
| Y01        | النموذج الرابع:                            |
| 709        | سادسا ـ الأحاديث المتناقضة مع العلم العقل: |
| ۲٦.        | ١. ما ورد في المصادر السنية:               |
| ۲٦.        | النموذج الأول:                             |
| 777        | النموذج الثاني:                            |
| ۲٧٠        | النموذج الثالث:                            |
| 779        | النموذج الرابع:                            |
| 717        | النموذج الخامس:                            |
| 71         | النموذج السادس:                            |
| 419        | ٢. ما ورد في المصادر الشيعية:              |
| 791        | النموذج الأول:                             |
| <b>797</b> | النموذج الثاني:                            |
| ٣.,        | هذا الكتاب                                 |

#### مقدمة السلسلة

تحاول هذه السلسلة أن تكون موسوعة شاملة لكل الأحاديث التي اصطلحنا على تلقيبها بـ [الأحاديث المقبولة]، وهي الموافقة للقرآن الكريم والعقل والفطرة والواقع، بغض النظر عن مدى صحتها سندا.

ولذلك؛ فإن انتقاءنا لها ليس قائما على أساس الدراسة السندية، والتي قد يقع الخلاف الشديد فيها، وإنها هو قائم على أساس دراسة المتون، وتحليل معانيها، وبيان مدى موافقتها للقرآن الكريم، والقيم التي جاء بها.

وأما غيرها مما لا نرى موافقته لها، فقد خصصنا لها مباحث ومطالب خاصة، تذكرها، وتبين سر رفضنا لها، مع ذكر المصادر التي وردت فيها.

بالإضافة إلى ذلك؛ فقد جمعنا في هذه الموسوعة أكبر عدد من الأحاديث الواردة في المصادر المختلفة للسنة النبوية بغض النظر عن الطائفة التي تنتمي إليها.. ذلك أن السنة المقبولة الموافقة للقرآن الكريم فوق الطوائف والمذاهب.. ولذلك تعاملنا معها مثل التعامل مع القرآن الكريم، والذي هو فوق الطوائف والمذاهب، ولهذا سميناها [سنة بلا مذاهب] بالإضافة إلى ذلك كله، حاولنا تصنيف الأحاديث بحسب مواضيعها إلى ما يتناسب مع الواقع الفكري الجديد الذي نعيش فيه، وذلك على خلاف التصنيفات السابقة، والتي كانت تخضع إلى الأبواب الفقهية أو العقدية أو غيرها.

وقد خصصنا جزءا من السلسلة لكل تصنيف يشمل مواضيع ذات روابط واحدة، وذلك حتى لا يتحول الكتاب إلى أجزاء يصعب التعامل معها إلا للمختصين؛ فهذه السلسلة موجهة لعامة الناس، وليس للمتخصصين فقط، ذلك أنها تحاول أن تقرب إليهم

السنة النبوية، وبطريقة بسيطة.

بالإضافة إلى ذلك كله، حاولنا أن نجيب عن الشبهات المرتبطة ببعض الأحاديث التي يصعب تقبلها أو فهمها، لنبين مدى موافقتها للعقل والفطرة السليمة.

بناء على هذا كله وضعنا مجموعة ضوابط لقبول الأحاديث أو رفضها، وهي تتمثل في الضوابط السبعة التالية:

### أولا. قبول كل المصادر الحديثية:

مهما كانت مدرستها، ذلك أن السنة النبوية أعظم من أن تحتكرها أي طائفة من الطوائف؛ فهي ـ مثل القرآن الكريم ـ حق الأمة جميعا، ولهذا وجب احترام كل كتاب يتضمن أحاديث رسول الله على حتى لو لم يكن فيه إلا حديث صحيح واحد، ذلك أن ذلك الحديث الواحد لا يختلف عن الآيات القرآنية في قدسيته ووجوب تعظيمه.

ولهذا أنكرنا في مواضع كثيرة على من يتجرأ على كتب الحديث بمدارسها المختلفة.. كصحيحي البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرها من كتب الحديث في المدرسة السنية.. أو كتاب الكافي في الأصول والفروع للكليني، أو تهذيب الأحكام والاستبصار للطوسي، أو من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق.. وغيرها من كتب الحديث في المدرسة الشيعية.. أو مسند الربيع بن حبيب في المدرسة الإباضية.

فكتب الحديث هي المحال التي جمع فيها الحديث بصحيحه وضعيفه وموضوعه، ولذلك من الخطأ الكبير أن نسيء إلى مصدر كاملا للحديث النبوي بسبب بعض الأحاديث المردودة فيه.. بل لو لم يصح من كتاب كامل إلا حديث واحد لكان من الأدب مع رسول الله على أن نحترم ذلك الكتاب.

لهذا فإننا في هذه السلسلة في حال ردنا لبعض الأحاديث لا نتهم المصنفين، ولا

الرواة؛ فذلك ليس من شأننا، وإنها نردها بناء على عدم موافقتها للأصول التي جاءت بها الشريعة، ونكل رواتها إلى الله تعالى، بل إننا لا نتعرض لهم أصلا؛ فقد اكتفينا في أكثر أحاديث السلسلة بذكر الأحاديث دون ذكر رواتها، وإنها نقتصر على ذكر مصادرها في الهوامش.

وأعيد هنا ما ذكرته في بعض كتبي من أن ردي لبعض الأحاديث الواردة في المصادر الحديثية المختلفة (ليس ناشئا عن اعتقادي أن رسول الله هي قالها أو فعلها؛ فذلك عين الضلال، بل عين الكفر؛ فمن يتجرأ على تكذيب رسول الله هي لا يبقى له من الإسلام شيء.. ومثل ذلك فإني لا أتهم الصحابي الذي روى الحديث، لأن الحديث لم نسمعه من الصحابة مباشرة، وإنها ورد إلينا عن طريق طويل قد يختلط فيه الحابل بالنابل، والمحق من المبطل.. ومثل ذلك لا أتهم صاحب الكتاب الذي ورد فيه الحديث، لأن أكثر المحدثين كانوا يجمعون الأحاديث، ويتركون المواقف منها ومن فهمها للفقهاء والمفسرين وغيرهم.. والله أعلم ومثل ذلك لا أتهم أي راو من الرواة بأنه هو من وضع الحديث لأن ذلك غيب.. والله أعلم به) (۱)

وقد ذكرت فيه أن كل الذي أفعله هو أني أعرض الحديث على القرآن الكريم والفطرة الصافية، والعقل السليم. فإن وجدت الحديث موافقا لها، قلت به، وصدقته حتى لو كان راويه متها بالضعف، وكل حديث مخالف لذلك أنكرته ونقدته حتى لو كان الراوي قد وُثّق من الجميع..

وسبب ذلك هو اعتقادي أنه من الصعوبة، بل من المحال التوثيق المطلق والتضعيف المطلق لأي راو، فقد قال تعالى لرسول الله على في شأن المنافقين: ﴿وَعِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ

<sup>(</sup>١) رسول الله والقلوب المريضة (ص: ٩)

الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ اللَّهِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ [التوبة: ١٠١]، فإن كان رسول الله على يخفى عليه ـ بحسب الآية الكريمة ـ بعض المنافقين، فكيف لا يخفى على ابن معين أو ابن أبي حاتم أو البخاري بعض الرواة الذين تسللوا لكتب الحديث، ليجعلوها وسيلة لتحريف الدين وتشويه قيمه.

#### ثانيا. استبعاد الأحاديث الموقوفة على الصحابة:

والتي يذكرونها بناء على اجتهادهم، أما تلك التي تشبه الأحاديث المرفوعة لرسول الله هم، والتي يذكر العلماء عادة أن لها حكم الرفع؛ فإنا نضمها إلى المرفوعات إلى رسول الله هم، وذلك لاعتبارين:

أولها: أن مفهوم الصحبة طرأ عليه ما طرأ على الكثير من القضايا، حيث تحولت بسبب الخلاف مع الشيعة خصوصا - إلى نوع من القداسة التي لم يدل الدليل عليها، لا من القرآن الكريم، ولا من السنة، ولا من الفطرة السليمة.

ذلك أن مفهوم الصحبة ـ حسبها اتفق عليه البشر ـ لا يقصد منه إلا ذلك الذي داوم على التواصل مع صاحبه، وعرف الكثير عنه، بحيث يمكن الاستفادة منه عند محاولة التعرف عليه، أما ذلك الذي لم يحظ بهذا النوع من الصحبة، فلا يمكن تلقيبه بها.

وللأسف، نجد المؤرخين للصحابة يضعون كل قوم رسول الله من بينهم، وكيف لا يفعلون ذلك، وقد عرف البخاري الصحابي: (بأنه من صحب النبي في أو رآه ولو ساعة المسلمين)(٢)، ومثله علي بن المديني الذي يذكر (بأنه من صحب النبي في أو رآه ولو ساعة من نهار)(٣)، ومثلها الإمام أحمد الذي عرف الصحابي بأنه (كل من صحبه سنةً أو شهراً

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٢٤٣.

أو يوماً أو ساعةً أو رآه فله من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليه)(٤)

ومثلهم جميعا ابن تيمية الذي عرف الصحبة بأنها (اسم جنس تقع على من صحب النبي على سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه مؤمناً، فله من الصحبة بقدر ذلك فقد علق النبي الحكم بصحبته وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمناً به. وهذه الخاصية لا تثبت لأحدٍ غير الصحابة؛ ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه على المسلمين بسبب من رآه من أصحاب المسلمين المسلمين بسبب من ألم المسلمين ا

وهذا مخالف للقرآن الكريم؛ فالله تعالى أثنى فيه على المهاجرين والأنصار، والسابقين الصادقين غير المغيرين ولا المبدلين، ولم يثن على كل من رأى رسول الله على، أو أسلم متأخرا، ولم يظفر بشرف الصحبة الطويلة، أو كان من الطلقاء الذين لم يسلموا إلا بعد أن رأوا انتصارات رسول الله على.

ثانيهم]: أن هناك خلافا بين أعلام المدرسة السنية في مدى قبول قول الصحابي، ومن الأقوال التي حكيت في ذلك(٢):

القول الأول: أن قول الصحابي حجة، وهو القول المنسوب للإمام مالك والشافعي في القديم، وأذكر ابن القيم أن يكون للشافعي قولاً جديداً غيره، وهو القول الذي ذكره الشافعي في كتاب اختلافه مع مالك وهو من كتبه الجديدة كها ذكر العلائي وهو إحدى الروايتين عن أحمد أوما إليها في عدة روايات، واختاره من الحنابلة القاضي أبو يعلى وابن

<sup>(</sup>٤) تحقيق الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ص ٣٠ - ٣٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ٤/ ٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) انظر: مختصر حجية قول الصحابي وأثرها في المسائل الفقهية، أحمد الجميلي، ص٧.

القيم وانتصر له في كتابه إعلام الموقعين، ونسب هذا القول السرخسي للحنفية.

القول الثانية عن أحمد أوماً إليه القول الثانية عن أحمد أوماً إليه في رواية أبي داود، وهو المشهور عن الشافعية أنه قول الشافعي في الجديد، وهو قول أكثر أتباعه كالغزالي والآمدي، وبهذا قال بعض الحنفية كالكرخي والدبوسي، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة.

القول الثالث: أن قول أحد الخلفاء الأربعة فقط حجة وأما بقية الصحابة فليس قولهم حجة.

القول الرابع: أن قول أبي بكر وعمر حجة دون بقية الصحابة.

القول الخامس: أن قول الصحابي حجة إذا وافق القياس، وأشار إليه الشافعي في الرسالة فيها إذا اختلفت أقوال الصحابة ونسبه إليه الباقلاني في الجديد نقلاً عن المزني كها نسبه إليه القاضى حسين وابن القطان واختاره ابن القطان.

القول السادس: أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، وبه قال الغزالي في المنخول وابن برهان في الوجيز.

وقد رد الشوكاني على من يقول بحجية قول الصحابي بشدة، وذلك بعد إيراده الخلاف في (قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟)، فقد قال: (والحق: أنه ليس بحجة، فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبينا محمدا وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد، وجميع الأمة مأمورة باتباع كتابه، وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة وبين من بعدهم، في ذلك، فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة، فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله، وسنة رسوله، وما يرجع إليها، فقد قال في دين الله بها لم يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم،

وتقول بالغ، فمن حكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله، أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوى، مما لا يدان الله عز وجل به، ولا يحل لمسلم الركون إليه، ولا العمل عليه، فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله، الذين أرسلهم بالشرائع إلى عباده لا لغيرهم، وإن بلغ في العلم والدين عظم المنزلة أي مبلغ)(٧)

ثم ختم بقوله: (فاعرف هذا، واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولا إلا محمدا على، ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفا واحدا، ولا جعل شيئا من الحجة عليك في قول غيره، كائنا من كان)(٨)

### ثالثا. قبول الاحاديث المروية عن أئمة الهدى:

وذلك للاعتبارات التالية:

ان جميع الأمة متفقة على اعتبارهم جميعا من الأئمة والعلماء والصالحين، وأنهم أولى الناس بلقب [العترة الطاهرة]، و[آل بيت النبوة]، ولم يخالف في ذلك إلا النواصب الذين تتفق الأمة على بدعيتهم وضلالهم.

<sup>(</sup>٧) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن على الشوكاني، ج٢، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق، ج٢، ص١٨٩.

# عزّوجلّ)<sup>(۹)</sup>

وروي أنه قيل له: (أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه أو من أبيك؟)، قال: (ما سمعته منى فاروه عن رسول الله على (١٠)

وقال: (والله لولا أنّ الله فرض ولايتنا ومودتنا وقرابتنا، ما أدخلناكم بيوتنا، ولا أوقفناكم على أبوابنا، والله ما نقول بأهوائنا، ولا نقول برأينا، ولا نقول إلا ما قال ربنا)(١١) وقيل له: (بأي شيء يفتي الإمام؟)، قال: بالكتاب، قيل: فها لم يكن في الكتاب؟.. قال: بالسنّة، قيل: فها لم يكن في الكتاب والسنّة؟.. قال: (ليس شيءٌ إلا في الكتاب والسنّة)(١٢)

وقال: (عجبا للناس يقولون: أخذوا علمهم كله عن رسول الله على فعملوا به واهتدوا، ويرون أنّا أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به، ونحن أهله وذريّته، في منازلنا أنزل الوحي، ومن عندنا خرج إلى الناس العلم أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!.. إنّ هذا محال)(١٣)

وقبله قال الإمام الباقر: (يا جابر.. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا، لكنّا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله على وأصول علم عندنا، نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)(١٤)

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار (٢/ ١٧٩)

<sup>(</sup>١٠) بحار الأنوار: ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>١١) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>١٢) بحار الأنوار (٢/ ١٧٥)

<sup>(</sup>١٣) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>١٤) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٢.

وقال: (إنّا على بيّنة من ربنا، بيّنها لنبيّه على فبيّنها نبيه لنا، فلو لا ذلك كنا كهؤلاء الناس)(١٥٠)

وقال: (إنّ رسول الله على دعا عليا في المرض الذي توفي فيه فقال: (يا على .. ادن مني حتى أسرّ إليك ما أسرّ الله إليّ، وأئتمنك على ما ائتمنني الله عليه، ففعل ذلك رسول الله عليه بالإمام على، وفعله الإمام على بالإمام الحسن، وفعله الإمام الحسن بالحسين وفعله الحسين بأبي، وفعله أبي بي)(١٦)

٣. ما ورد في الحديث الذي يشير إليهم، ويوصي بسنتهم على اعتبار أنها امتداد لسنته، وهوقوله على: (أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمَّر عليكم عبدٌ، وإنَّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كل بدعة ضلالة)(١٧)

ولا يصح تطبيق الاصطلاح التاريخي لـ [الخلفاء الراشدين] هنا، لأن الخلافة المقصودة هنا مشترطة بها ورد في الأحاديث الأخرى من شروط، وأولها كونهم من العترة التي أوصى بها رسول الله هي، كها سنرى ذلك بتفصيل في الجزء الثاني من هذه السلسلة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ورد في الحديث قوله هي: (فإنه من يعش منكم فسيرى الختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)؛ وذلك يدل على أن هؤلاء الخلفاء الراشدين سيظهرون عند الاختلاف والفرقة والفتنة، وهو يشير إلى إعراض الناس عنهم، ولذلك دعا إلى التمسك بهم، وهو على خلاف ما كان عليه الخلفاء التاريخيين الثلاثة

<sup>(</sup>١٥) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>١٦) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>۱۷) رواه أبو داود (۲/ ۲۱۱) حديث (٤٦٠٧)، والترمذي (٥/ ٤٤) حديث (٢٦٧٦)

الذين كان الأمر بأيديهم.

# رابعا. عرض الأحاديث على القرآن الكريم:

وذلك ليس تهوينا أو إنزالا من قيمة السنة النبوية، أو عدم اعتبارها، فهي صنو القرآن الكريم، ولكنا نفعل ذلك بناء على الاعتبارات التالية:

### ١. قطعية ثبوت القرآن الكريم:

ذلك أن القرآن الكريم قطعي الثبوت، بسبب تواتره، واتفاق الأمة عليه، بخلاف ما ورد من روايات في السنة المطهرة؛ فأكثرها ورد عن طريق الآحاد، ولهذا يمكن أن يكون فيها الضعيف والموضوع، حتى لو ورد عن طريق من نعتبرهم ثقاة؛ وذلك لأنه يمكن أن يدلسوا أو يخطئوا أو يسهوا.. أو يتستروا بالوثاقة ليدسوا في الدين ما ليس منه.

# ٢. ما ورد في مركزية القرآن الكريم ومرجعيته:

ذلك أن الله تعالى اعتبر [الكتاب] هو المرجع الذي يصير إليه المؤمنون عند التنازع، ولذلك إن حصل الخلاف بين الحديث والقرآن، كان القاضي هو القرآن الكريم.

وقد اعتبر الله تعالى هذا قانونا في جميع الأديان، قال تعالى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحُقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣]

وأنكر على المخالفين لهذا، فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كَتَابِ اللهِ لَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] إلى كِتَابِ اللهِ لَيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ [آل عمران تعليل الكتب، وأشار إلى أن ما حصل من تبديل وتحريف للأديان كان بسبب تعطيل الكتب،

والاكتفاء بتلاوتها مع عدم تفعيل ما فيها، فقال: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ النَّصَارَى لَيْسُتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِمِمْ فَالله مَّ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [البقرة: ١١٣]

وهكذا دعا هذه الأمة إلى تحكيم كتابها في كل خلاف تقع فيه، قال تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ﴾ [الشورى: ١٠]

بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر أن دور رسول الله على مرتبط ببيان القرآن الكريم، إما عبر تأكيد ما ورد فيه، أو بيان كيفية تنفيذه، وبذلك فإنه يستحيل أن يتعارض الشرح مع المشروح، لأن كليهما وحي إلهي، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوْ كَانَ مَنْ عَنْدِ غَيْرِ الله لَوْ كَانَ مِنْ النساء: ٨٢]

وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كان قومٌ على باب رسول الله على يتنازعون في القرآن، فخرج عليهم يوما متغيرا وجهه فقال: (يا قوم، بهذا أهلكت الأمم، وإن القرآن يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض) (١٨)

# ٣. ما ورد من الحديث في عرض الحديث على القرآن الكريم:

وهي موجودة في المصادر السنية والشيعية، وسنوردها هنا، مع بيان موقف العلماء منها:

#### أـ ما ورد في المصادر السنية:

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية، والتي تدعو إلى عرض الحديث على القرآن الكريم، إما صراحة، أو إشارة وإيهاء:

[الحديث: ١] قوله ﷺ: (إن الحديث سيفشو عني، فها أتاكم عني يوافق القرآن فهو

<sup>(</sup>١٨)رواه الطبراني في (الأوسط) ٣/ ٢٢٧ (٢٩٩٥)

عني، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني)(١٩)

[الحديث: ٢] قوله ﷺ: (ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فها وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله)(٢٠)

[الحديث: ٣] قوله ﷺ: (إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه (٢١)

[الحديث: ٤] قوله ﷺ: (ستكون علي رواة يروون الحديث، فأعرضوا القرآن، فإن وافقت القرآن فخذوها وإلا فدعوها) (٢٢)

[الحديث: ٥] قوله ﷺ: (سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فها جاءكم موافقًا لكتاب الله ولسنتي فهو مني) (٢٣)

[الحديث: ٦] قوله على: (إني سألت قوما من اليهود عن موسى فحدثوني حتى كذبوا عليه، وسألت قوما من النصارى عن عيسى فحدثوني حتى كذبوا عليه، وإنه سيكثر علي من بعدي كما كثر على من قبلي من الأنبياء، فما حدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو من حديثي، وإنها هدى الله نبيه بكتابه، وما لم يوافق كتاب الله فليس من حديثي) (٢٤)

[الحديث: ٧] قوله ﷺ: (سئلت اليهود عن موسى فأكثروا وزادوا ونقصوا حتى

<sup>(</sup>١٩) البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (١/ ٩) ورواه ابن المقرئ في معجمه، (٣/ ٢٣٩)

<sup>(</sup>٢٠) رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (١/ ١١٦)

<sup>(</sup>۲۱) رواه الشافعي في مسنده، (۱/ ۱۲۹)، رقم (۱۱٦)، والبيهقي في (معرفة السنن والآثار)، (۳/ ۳٦۰)، رقم (۱۱۵) (۱۱۵۵)

<sup>(</sup>۲۲) تاریخ ابن عساکر ۵۰/۷۷.

<sup>(</sup>٢٣) الكفاية في علم الرواية ١/ ١٣٠، وسنن الدارقطني ٤/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢٤) مسند الروياني ٢/ ٢٥٥.

كفروا، وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا، وإنه سيفشو عني أحاديث فيا أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه، فيا وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله) (٢٥)

[الحديث: ٨] قوله ﷺ: (ألا إن رحى الإسلام دائرة)، قيل: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: (اعرضوا حديثي على الكتاب في وافقه فهو منى وأنا قلته) (٢٦)

[الحديث: ٩] قوله ﷺ: (إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقله) (٢٧)

[الحديث: ١٠] قوله ﷺ: (أيها حديث بلغكم عني تعرفونه بكتاب الله فاقبلوه، وأيها حديث بلغكم عنى لا تجدون في القرآن موضعه ولا تعرفون موضعه فلا تقبلوه) (٢٨)

ومن الأحاديث الموقوفة على الصحابة في هذا ما روي عن معاذ أنه قال: (إنه يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي، والرجل فيقول الرجل قرأت القرآن فلم أتبع، ثم يعتظر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فلم أتبع، واختظرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسوله لعلي أتبع)، قال معاذٌ: (فإياكم وما جاء به فإنه ضلالةٌ) (٢٩)

بالإضافة إلى هذا؛ فقد وردت الشواهد الكثيرة التي تؤيد تلك الأحاديث، ومنها ما

<sup>(</sup>٢٥) الطبراني ٢١/ ٣١٦ رقم ١٣٢٢٤.

<sup>(</sup>٢٦) المعجم الكبير ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢٧) رواه البيهقي كما في [مفتاح الجنة للسيوطي ١/ ٢٢].

<sup>(</sup>٢٨) رواه البيهقي كما في [مفتاح الجنة للسيوطي ١/ ٢٢].

<sup>(</sup>۲۹) رواه الدارمي (۲۹)

روي عن معاذ بن جبل أنه قال: ذكر رسول الله الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب: فها المخرج منها؟ قال: (كتاب الله فيه حديث ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وفصل ما بينكم من يتركه من جبار يقصمه الله، ومن يبتغ الهدى من غيره يضله الله، وهو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم، وهو الذي لما سمعته الجن، قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ ﴾ [الجن: ١، ٢]، وهو الذي لا تختلف به الألسن، ولا يخلقه كثرة الرد) (٣٠)

ومنها ما روي من رد الصحابة لبعض الأحاديث لمخالفتها القرآن الكريم، ومن الأمثلة على ذلك ما روي من رد عائشة ما رواه أبو هريرة مرفوعا إلى رسول الله الله قال: (إنها الطيرة في المرأة، والدابة، والدار)، فردت عليه بغضب شديد، وصفه الراوي بقوله: (فطارت شقة منها في السهاء، وشقة في الأرض)، ثم قالت: (والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: (كان أهل الجاهلية يقولون: الطيرة في المرأة والدار والدابة، ثم قرأت عائشة: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: في الأرش وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: في الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [الحديد:

ومنها ما روي عن رد عائشة لحديث ابن عمر الذي يقول فيه: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه)، حيث قال: وهل ـ يعني ابن عمر ـ إنها مر رسول الله علي قبر فقال: (إن صاحب هذا القبر ليعذب وأهله يبكون عليه)، ثم قرأت قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

<sup>(</sup>٣٠) أمالي أبي طالب ص ٢٥٠، وحلية الأولياء ٥/٣٥٣، ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ١٢٥رقم٣٠٠٠٧، ومسند البزار ٣/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣١) رواه أحمد: ٦/ ١٥٠ وفي ٦/ ٢٤٠ وفي ٦/ ٢٤٦..

# وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤]) (٣٢)

ومنها ما روي عن أبى إسحاق قال: كنت فى المسجد الجامع مع الأسود بن يزيد ومعنا الشعبى فحدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن النبى المجل لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فقال الأسود: أتت فاطمة بنت قيس عمر ابن الخطاب فقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى أحفظت أم لا، المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة) (٣٣)

وهو يقصد بذلك قوله تعالى: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مّبَيّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]

وللأسف؛ فإن كبار أعلام المدرسة السنية لم يفعلوا هذه الأحاديث، بل اتهموا الأحاديث الداعية إلى عرض الحديث على القرآن، وذلك ما جعلهم يقعون أحيانا كثيرة في تقديم أحاديث آحاد على القرآن الكريم نفسه، ونسخه، بل تعطيله بسببها، كما سنرى ذلك في كل أجزاء السلسلة عند ذكر الأحاديث المردودة.

ومن أقوالهم في رفض هذا الاعتبار، والأحاديث التي تسانده قول ابن بطة ـ بعد عرض بعض تلك الأحاديث ـ: (قال ابن الساجي: قال أبي رحمه الله: هذا حديث موضوع عن النبي عن علي بن المديني، أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة وضعت هذا الحديث) (٣٤)

ثم علق على ذلك بقوله: (وصدق ابن الساجي، وابن المديني رحمهما الله، لأن هذا الحديث كتاب الله يخالفه، ويكذب قائله وواضعه، والحديث الصحيح، والسنة الماضية عن

<sup>(</sup>٣٢) أبو داود (٣١٢٩)، والنسائي في المجتبى ٤/ ١٧، والطبراني في الكبير (١٣٢٦٢).

<sup>(</sup>٣٣) الدارمي (٢/ ٢١٨، رقم ٢٢٧٤)، وأبو داود (٢/ ٢٨٨، رقم ٢٢٩١).

<sup>(</sup>٣٤) الإبانة الكبرى لابن بطة (١/ ٢٦٦)

رسول الله على ترده قال الله عز وجل: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيهًا ﴾ [النساء: ٦٥]، والذي أمرنا الله عز وجل أن نسمع ونطيع، ولا نضرب لمقالته عليه السلام المقاييس، ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها بالكتاب، ولا بغيره، ولكن نتلقاها بالإيهان والتصديق والتسليم إذا صحت بذلك الرواية) (٣٥)

وقال ابن عبد البر: (وهذه الألفاظ لا تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك، قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله؛ لأنا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله الله عن أمره وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال)(٣٦)

لكن هناك من قبلها؛ فمن أعلام الحنفية القائلين بهذا السرخسي الذي احتج بحديث العرض، وقال: (إذا كان الحديث مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يكون مقبولا ولا حجة للعمل به.. فالكتاب متيقن به، وفي اتصال الخبر الواحد برسول الله على شبهة، فعند تعذر الأخذ بها لا بد من أن يؤخذ بالمتيقن ويترك ما فيه شبهة) (٣٧)

وقال الجصاص: (فمن العلل التي يرد بها أخبار الآحاد عند أصحابنا ما قاله عيسى بن أبان: ذكر أن خبر الواحد يرد لمعارضته السنة الثابتة إياه، أو أن يتعلق القرآن بخلافه فيها

<sup>(</sup>٣٥) الإبانة الكبرى لابن بطة (١/ ٢٦٦)

<sup>(</sup>٣٦) جامع بيان العلم وفضله (٤/ ١٧)

<sup>(</sup>٣٧) أصول السرخسي ١/ ٣٦٥، ٢/ ٦٨.

# لا يحتمل المعاني) (٣٨)

وقال السمعاني: (ذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يجب عرض خبر الآحاد على الكتاب، فإن لم يكن في الكتاب ما يدل على خلافه قبل وإلا فيرد، وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين) (٣٩)

وقال أبو المحاسن الحنفي: (والحاصل أن الحديث المروي إذا وافق الشرع وصدقه القرآن وجب تصديقه) (٤٠)

ومن أعلام الشافعية إمام الحرمين الجويني الذي قال: (إذا تعارض ظاهران أحدهما منقول تواترا، والآخر منقول آحادا؛ فالمتواتر يقدم، فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب على السنة) (١١)

وقال أبو إسحق الشيرازي: (إذا روى الخبر ثقة رد بأمور ذكر منها: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواتر، قفيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ) (٢١)

وقال الشاشي: (شرط العمل بخبر الواحد ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة)(٤٣)

وقال النووي: (ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره)(٤٤)

<sup>(</sup>٣٨) الفصول في الأصول ٣/ ١١٣.

<sup>(</sup>٣٩) قواطع الأدلة ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤٠) معتصر من المختصر ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤١) البرهان ١/١٨٦.

<sup>(</sup>٤٢) اللمع في أصول الفقه ١٧٢.

<sup>(</sup>٤٣) الأصول ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤٤) المجموع ٤/ ٢٨٥.

ومن أعلام المالكية الشاطبي، فقد قال: (إن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة، والقطع فيها إنّها يصحّ في الجملة لا في التفصيل، بخلاف الكتاب، فانه مقطوع به في الجملة والتفصيل، والمقطوع به مقدّم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة) (٥٤) وذكر بعض الأمثلة على ذلك، فقال: (وللمسألة أصل في عمل السلف، فقد ردت عائشة حديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) بهذا الأصل نفسه لقوله: (ألاّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَرْرَ أُخْرَى وَأَن ليْسَ لِلإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَى )[النجم:٣٨- ٣٩]، وردت حديث رؤية النبي في لربه ليلة الإسراء؛ لقوله: (لا تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ) [الأنعام:٣٠١]، ورد عمر بن الخطاب حديث فاطمة بنت قيس حين روت أن زوجها لما طلقها ثلاثا لم يجعل لها النبي في نفقة ولا سكنى، وقال: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا في لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله عز وجل: ( لا تُغُرِجُوهُن مِن بُيُوتِهِن وَلاَ يَخُرُجْنَ إِلاّ مَا سَعَى عن الزهري أنه قال: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله) (٢٤)

وقد علق عليه بعض المتأخرين، فقال تعليقا على قوله: (ومن ذلك كلّه تعلم بطلان ماذهب إليه الشاطبي في الموافقات من أن رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، وقد قلّده في ذلك بعض الكتّاب من المتأخرين في هذا الموضوع، وبالتقليد أغفل من أغفل) (٧٤)

ب ما ورد في المصادر الشيعية:

وهي كثيرة، ومحل اتفاق من جميع علماء الشيعة، ومن أحاديثهم فيها:

<sup>(</sup>٥٤) الموافقات ٤ / ٧..

<sup>(</sup>٤٦) الموافقات٣/ ١٨..

<sup>(</sup>٤٧) الموافقات ٤ / ٧..

[الحديث: ١١] روي أنه ﷺ أنه خطب الناس بمنى، فقال: (أيّها الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فلم أقله)(٤٨)

[الحديث: ١٢] قوله ﷺ: (إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فها وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه) (٤٩)

[الحديث: ١٣] قوله ﷺ: (إذا جاءكم حديث فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه، أو ردوه علينا)(٥٠)

[الحديث: ١٤] ما روي عن الإمام علي أنه قال: (الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خيرٌ من روايتك حديثا لم تحصه، إنّ على كل حقّ حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه)(٥١)

[الحديث: ١٥] ما روي عن الإمام على أنه قال: (ما جاءتك رواية من بر أو فاجر توافق القرآن فلا تأخذ بها)(٥٢)

[الحديث: ١٦] ما روي أن الإمام الصادق سئل عن اختلاف الحديث (يرويه من نتق به، ومنهم من لا نثق به؟)، فقال: (إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله، أو من قول رسول الله على، وإلا فالذي جاءكم به أولى به)

[الحديث: ١٧] ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (كل شيء مردود إلى كتاب الله

<sup>(</sup>٤٨)الكافي، ١/ ٦٩ ح٥.

<sup>(</sup>٤٩) مستدرك الوسائل ١٧/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥٠) تهذيب الأحكام ٧/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٥١) بحار الأنوار: ٢/ ١٦٥، وتفسير العياشي.

<sup>(</sup>٥٢) البهبودي/ صحيح الكافي/ ج ١/ ص١١.

والسنة، فكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (٥٣)

وهذه الروايات هي التي جعلت علماء الشيعة يعتبرون كل كتبهم الحديثية محال للمناقشة والنقد لأي رجل بلغ درجة الاجتهاد من غير نكير عليه، وقد قال الشيخ المفيد في كتابه [تصحيح الاعتقاد]: (وكتاب الله تعالى مقدَّم على الأحاديث والروايات، وإليه يتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها، فما قضى به فهو الحقّ دون سواه)(٤٥)

ولهذا نرى الشيعة رغم احترامهم الشديد لكتاب الكافي ولمؤلفه محمّد بن يعقوب الكليني وشهادتهم له بتبحّره في علم الحديث، إلاّ أنهم لم يدّعوا بأنّ ما جمعه كلّه صحيح، بل إن من علماء الشيعة من طرح أكثر من نصفه، وقال بعدم صحتها، ومع ذلك لم يشاغب عليه مثلما يشاغب علينا بسبب الحديث والحديثين.

بل إنّ الشيخ الكليني نفسه لا يقول بصحّة كلّ الأحاديث التي جمعها في الكتاب، فقد ذكر في كتابه أن أئمة أهل البيت وضعوا قواعد لحلّ اختلاف الأخبار كالعرض على القرآن، وأنّه سيعمل على هذا المنهاج، لكن مع هذا لم يدّع توفيقه لتدوين الآثار الصحيحة فقط، ولذا اعترف بالتقصير وقال له: (وقد يسّر الله تأليف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمها كان من تقصير فلم تقصر نيتنا في إهداء النصيحة)

إضافة إلى ذلك، فقد عقد في كتابه باباً بعنوان (الأخبار المتعارضة) أو (الأخبار المختلفة) وبيّن فيه أن الأئمة أمروا بالرجوع في هذه الحالة إلى القرآن أو المشهور أو غير ذلك، وذلك كله دليل على أنّه لا يشهد بصحة كتابه كله.

ومثل ذلك نرى موقف الزيدية؛ فهم متفقون مع إخوانهم من الإمامية في ذلك، فقد

<sup>(</sup>٥٣) وسائل الشيعة ١٨ / ٧٨..

<sup>(</sup>٥٤) تصحيح الاعتقاد: ٤٤.

احتج الإمام زيد بن علي ببعض تلك الأحاديث في جواب له على من سأله من أهل المدينة حيث قال: (وكتبت تسألني عن رواة الصحابة للآثار عن الرسول ، وقلت: إنك قد نظرت في روايتهم فرأيت فيها ما يخالف الحق، فاعلم يرحمك الله أنه ما ذهب نبي قط من بين أمته إلا وقد أثبت الله حججه عليهم؛ لئلا تبطل حجج الله وبيناته، فها كان من بدعة وضلالة فإنها هو من الحدث الذي كان من بعده، وإنه يكذب على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وقد قال رسول الله نا (اعرضوا الحديث إذا سمعتموه على القرآن فها كان من القرآن فها كان من القرآن فهو عني وأنا قلته، وما لم يكن على القرآن فليس عني ولم أقله، وأنا بريء منه) (٥٥)

واحتج به الإمام القاسم بن إبراهيم (المتوفى ٢٤٦هـ)، فقد قال: (وقد قال رسول الله ﷺ: (أيها الناس قد كُذِبَ على الأنبياء الذين كانوا من قبلي، وسيكذب علي من بعدي، فها أتاكم فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فهو مني، وإن لم يوافق كتاب الله فليس مني).. فكيف يدعونا رسول الله ﷺ ويأمرنا بشيء ليس لنا فيه النظر؟ لقوله: (اعرضوه على كتاب الله) (٥٦)

واحتج به الإمام الهادي (المتوفى ٢٩٨هـ)، فقال: (وفي ذلك ما يروى عن النبي المصطفى عليه وآله أفضل صلاة أرحم الراحمين، من أنه قال: (سيكذب علي كها كذب علي الأنبياء من قبلي، فها أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فها وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله).. يريد الله عن الله، وما خالف الكتاب مما روي عنه من الأحكام، ومن شرائع الإسلام فإنه منه أخذ، وإنه جاء به عن الله، وما خالف الكتاب

<sup>(</sup>٥٥) مجموع كتب ورسائل الإمام زيد ٣١٦.

<sup>(</sup>٥٦) الرد على الروافض، ص١٠٠.

فليس من السنة التي جاء بها عن الله؛ لأن جميع الوحي الذي جاء عن الله سبحانه من السنة والقرآن، فهم شيئان متشابهان متفقان، لا يتضادان أبداً ولا يفترقان) (٥٧)

واحتج به الإمام محمد بن يحيى المرتضى (المتوفى سنة ٢٠ هـ)، فقال في مسائل عبد الله بن الحسن: (وسألت عن الحديث عن رسول الله هم هل يخالف الكتاب؟ فقال: اعلم أن كل حديث صح عن رسول الله هم فإنه غير مخالف للكتاب، بل الكتاب يشهد عليه بالحق وينطق فيه بالصدق، وفي ذلك ما يروي عنه عليه وآله السلام أنه قال: (يكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عنى) (٥٨)

وقال الإمام محمد بن القاسم الرسي في تفسيره: (فما وافق الكتاب وحقائقه قُبِلَ وصح عن رسول الله لله يقله، ولم يقله، ولم يأت عنه) (٥٩)

وقال الإمام المنصور عبدالله بن حمزة: (أن يكون الخبر سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الاحتمالات، متخلصا عن معارضة الكتاب والسنة) (٦٠)

وقال الإمام القاسم بن محمد: (يجب أن يعرض ما روي عن النبي همن الأحاديث على كتاب الله.. وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه إلا إذا جاء متواترا أو تلقته الأمة بالقبول أو وافق الكتاب) (٦١)

<sup>(</sup>٥٧) مجموع رسائل الإمام الهادي ص٤٨٠.

<sup>(</sup>٥٨) مجموع كتب ورسائل الإمام المرتضى ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥٩) المصابيح الساطعة الأنوار١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦٠) الشافي ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦١) الاعتصام ١ / ١٨ - ٢٣.

# ج ـ ما ورد في مصادر المعتزلة والإباضية:

أما المعتزلة، فقد روى القاضي عبدالجبار في كتابه [فضيلة الاعتزال، وطبقات المعتزلة] حديث العرض على القرآن الكريم، وهو:

[الحديث: ١٨] قوله ﷺ: (سيأتيكم عني حديث مختلف، فها وافق كتاب الله تعالى أو سنتى فهو منى، وما كان مخالفا؛ لذلك فليس منى) (٦٢)

واحتج به أعلامهم على وجوب العرض على القرآن الكريم، ومنهم أبو الحسين البصري في كتابه [المعتمد في أصول الفقه] (٦٣)

وقال القاضي عبدالجبار: (والذي نقول: إن خبر الواحد لا يقبل إذا خالف الكتاب والسنة المقطوع بها)(٦٤)

وروى أن التركاني قال لأبي علي: ما تقول في حديث أبي الزناد؟ فقال: هو صحيح، قال التركاني: فبهذا الإسناد حديث (حج آدم موسى)، فقال أبو علي: هذا باطل، فقال التركاني: حديثان بإسناد واحد صححت أحدهما، وأبطلت الآخر؛ فقال أبو علي: (ما صححت هذا الإسناد وأبطلت ذلك لإسناده؛ وإنها صححت هذا لوقوع الإجماع عليه، وأبطلت ذلك؛ لأن القرآن يدل على بطلانه، وإجماع المسلمين ودليل العقل)، فقال: كيف ذلك؟ فقال أبو علي: (أليس في الحديث أن موسى لقي آدم في الجنة فقال: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، أفعصيته؟ قال له: يا موسى أفترى هذه المعصية فعلتها أنا، وكان كتب علي قبل أن أخلق بألفي عام؟ قال: بلى، ربى قد

<sup>(</sup>٦٢) فضيلة الاعتزال وطبقات المعتزلة، ١٥٤.

<sup>(</sup>٦٣) المعتمد في أصول الفقه، ٢/ ١٧٧، ١٥٣.

<sup>(</sup>٦٤) فضيلة المعتزلة طبقات الاعتزال ص١٥٤.

كتب عليك، فقال: فكيف تلومني على شيء قد كتب علي، فحج آدم موسى)، فقال أبو علي للتركاني: أفليس الحديث هكذا؟ قال: بلى، قلت: (أفليس إذا كان ذلك عذرا لآدم، يجب أن يكون عذرا لكل كافر وعاص، وأن يكون من لامهم محجوجا؟)، قال: فخرس) (١٥٠) وهذا ما ذهب إليه الإباضية؛ فقد ورد في مسند الربيع بن حبيب روايتان لحديث

[الحديث: ١٩] ما روي عن جابر بن زيد، عن ابن عباس عن النبي الله قال: (إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني)(٦٦)

[الحديث: ٢٠] ما رواه الربيع بن حبيب في (مسنده) عن جابر بن زيد، عن النبي قال: (ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده، ألا وسيكذب علي من بعدي كما كذب على من كان قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فهو عني وما خالفه فليس عني)(٦٧)

#### خامسا. عرض الأحاديث على السنن المقبولة:

ولذلك إذا تعارض حديث مع أحاديث أخرى أكثر قوة؛ فإنه يرجح القوي على الضعيف، ويدعم ذلك باتفاق الأمة عليه؛ فالأحاديث المتفق عليها بين المدارس الإسلامية أقوى من الأحاديث التي اختصت بها كل مدرسة، لما ورد من النصوص الدالة على اعتبار إجماع الأمة.

العرض هما:

<sup>(</sup>٦٥) فضيلة المعتزلة وطبقات الاعتزال ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٦٦) مسند الربيع بن حبيب ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٦٧) مسند الربيع بن حبيب ١/ ٣٦٥.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد من اتفاق المصادر السنية والشيعية على ذم الطلقاء، بل لعن بعضهم ممن تسببوا في تشويه الدين وتحريفه؛ فمثل هذه الأحاديث يستدل بها على كذب كل حديث ورد في فضيلتهم.

ومثل ذلك الكثير من أحاديث المناقب التي لم يقصد منها إلا إبعاد الناس عن مصادر الهداية التي حددها رسول الله على بدقة، وفصلها، وهو ما جعل أصحاب الفئة الباغية يضعون أحاديث أخرى ليصرفوا الأنظار عنها.

#### سادسا. عرض الأحاديث على العقل والفطرة السليمة:

ذلك أن الدين مرتبط بالفطرة والعقل، ويستحيل على رسول الله على أن يقول أو يدعو إلى ما يخالفها، ومن الأحاديث الدالة على هذا:

[الحديث: ٢١] قوله ﷺ: (إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه، فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول ما تعرفونه ولا تنكرونه، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا به، فإني لا أقول ما تنكرونه، وأقول ما تعرفونه)(٦٨)

[الحديث: ۲۲] قوله ﷺ: (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم قريبٌ، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر أشعاركم، وأبشاركم منه وترون أنه منكم بعيدٌ فأنا أبعدكم منه)(٦٩)

[الحديث: ٢٣] قوله ﷺ: (ما جاءكم عنى من خير قلته، أو لم أقله فأنا أقوله، وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر)(٧٠)

<sup>(</sup>٦٨) رواه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار)، (١٥/ ٣٤٧)، الدار قطني في سننه، (٤/ ٢٠٨)

<sup>(</sup>٦٩) رواه أحمد ٣/ ٤٩٧، والبزار كما في (كشف الأستار) ١/ ١٠٥ (١٨٧)

<sup>(</sup>٧٠) رواه أحمد ٢/ ٣٦٧، والبزار كما في (كشف الأستار) ١/ ١٢٦)

[الحديث: ٢٤] عن الإمام على قال: (إذا حدثتكم عن النبي على حديثا، فظنوا به الذي هو أهياه وأهداه وأتقاه (٧١)

### سابعا ـ التصرف في بعض الأحاديث إذا اقتضى الأمر ذلك:

وذلك أنا رأينا أن الحديث قد يكون حاويا للكثير من المعاني المقبولة الصحيحة التي لا يمكن رفضها، لكنه بسب كلمة أو جملة أضيفت إليه صار معارضا لشروط قبوله، ولهذا بدل رفض الحديث جملة، نكتفي بحذف ما أضيف إليه، أو تعديل صياغته، بناء على أن الأحاديث رويت بالمعنى، مع ذكر ذلك، أو الاكتفاء بعزو الحديث لمصدره، لمن شاء أن يرجع للحديث بصيغته الأصلية.

ولهذا؛ فإنا في الحالة العادية، وهي الأكثر والأغلب، نكتفي بذكره بنصه الكامل، وقد ننتقى بعض رواياته الأقرب، أو نجمع بين الروايات.

أما إذا رأينا أن بعض ألفاظ الحديث تسيء إليه؛ فإنا نحذف ذلك اللفظ أو نبدل صياغته، بحيث يتناسب مع القرآن الكريم والسنة المطهرة.

وقد روي في المصادر السنية والشيعية ما يشير إلى جواز ذلك، بل ضرورته، ومن تلك الأحاديث:

[الحديث: ٢٥] ما روي عن سليهان بن أكيمة، قال: أتيت النبي على فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا يارسول الله! إنا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه كها سمعنا، فقال: (إذا لم تحرموا حلالا، وأصبتم المعنى فلا بأس)(٧٢)

[الحديث: ٢٦] ما روى عن عمرو بن ميمون قال: ما أخطأني ابن مسعود عشية

<sup>(</sup>۷۱) رواه ابن ماجة (۲۰)

<sup>(</sup>۷۲) رواه الطبراني في ۷/ ۱۰۰ (۲٤۹۱)

خميس إلا أتيته فيه، فها سمعته يقول بشيء قط قال رسول الله على كان ذا عشية، قال قال رسول الله على كان ذا عشية، قال قال رسول الله على فنكس، قال: فنظرت إليه هو قائم، محللة قميصه قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، قال: (أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك) (٧٣) قيل للإمام الصادق: أسمع الحديث منك فلعلى لا أرويه كها سمعته،

فقال: (إن أصبت فيه فلا بأس، إنها هو بمنزلة: تعال، وهلمّ، واقعد، واجلس)(٤٧)

وننبه إلى أننا فرقنا بين الأحاديث المقبولة والمردودة؛ وذلك بذكر كل صنف منها في محله الخاص به، وقد وضعنا في مقدمة كل حديث مقبول رقها خاصا متسلسلا، هكذا [الحديث: رقمه].. بخلاف الأحاديث المردودة، فإنا لم نضع لها تلك العلامة، وإنها وضعتها في مقدمتها [النموذج: رقم]

مع التنبيه إلى أننا قد نضع بعض الأحاديث التي نرى قبولها، ضمن مباحث الأحاديث المردودة، لنستدل بها على ردها، وفي تلك الحالة ننبه إلى قبولها إما بذكرها مرفوعة إلى رسول الله على أو موقوفة على أئمة الهدى، أو نذكر في مقدمتها رقم الحديث متسلسلا.

<sup>(</sup>۷۳) رواه ابن ماجة (۲۳)، ورواه الدارمي (۲۷۰)

<sup>(</sup>٧٤) بحار الأنوار: ٢/ ١٦١، وكتاب مدينة العلم.

# مقدمة الكتاب

يحاول هذا الكتاب ـ كسائر أجزاء السلسلة ـ التمييز بين الأحاديث التي تتوافق وتتناسب مع المعاني والحقائق القرآنية، وغيرها من الأحاديث التي استعملت وسيلة لضربها وتشويهها وتحريفها، سواء ما ورد من ذلك في المصادر السنية أو الشيعية.

وهو يقتصر على الأحاديث المرتبطة بمنابع الهداية الكبرى، والتي نص عليها قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]

وهي تشير إلى أن رسول الله ﷺ كلف بوظيفتين مرتبطتين بالهداية: إحداهما نقل الوحي الإلهي كما أنزل إليه إلى أمته، والثانية بيانه وتوضيحه وشرح كيفية تنفيذه.

وبناء على هذا يذكر القرآن الكريم أن الدين لا يمكن أن يقوم من دون الاتباع المطلق لرسول الله هذه كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الله الله عَلَى الله الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَالله وَالله عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ [آل عمران: ٣١]

ثم بين معنى الاتباع، وأنه ليس قاصرا على مجرد الانتهاء للدين، وإنها هو الطاعة المطلقة التي يقترن فيها الله مع رسوله، لأنه لا يمكن أن تتحقق طاعة الله من دون طاعة رسوله، كها لا يمكن أن تتحقق طاعة الطبيب من دون استعمال أدويته، فقال: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢]

وأخبر أن كل الأنبياء عليهم السلام دعوا إلى تلك الدعوة، بل استهلوا رسائلهم بها، كما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام قوله: ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ (١٠٦) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (١٠٨) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَيْنَ (١٠٩) فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٠٦ - ١١١]

وحكى عن هود عليه السلام قوله: ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧) فَاتَّقُوا الله وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ الْعَالَمِينَ (١٢٧) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٨) وَالله وَله وَالله وَله وَالله و

وحكى عن صالح عليه السلام قوله: ﴿ أَلَا تَتَقُونَ (١٤٢) إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللهُ وَأَطِيعُونِ (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤٢ - ١٤٥]

وحكى عن لوط عليه السلام قوله: ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللهَّ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٦١ – ١٦٣]

وحكى عن شعيب عليه السلام قوله: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللهَّ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٧٧ - ١٧٩]

وحكى عن المسيح عليه السلام قوله: ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللهَّ وَأَطِيعُونِ (٦٣) إِنَّ اللهَّ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ [الزخرف: ٦٣، ٢٣]

وهكذا؛ فإن كل هذه الآيات وغيرها تشير إلى أن منابع الهداية تنطلق من التسليم المطلق لرسول الله على سواء في ذلك الوحي الذي تنزل عليه باسم الله تعالى، أو في ذلك البيان الذي كلف به من طرف الله تعالى حتى يوضح معاني ما أوحي إليه، ويفصل كيفية تنفيذها.

ومع وضوح هذه الحقائق وعقلانيتها إلا أن الانحراف دب إليها بسبب ما قام به

أصحاب الفئة الباغية من تركيز شديد على تدنيس منابع الهداية، حتى تصبح مختلطة بالسموم المضللة، وقد شمل تدنيسهم وتحريفهم كلا المنبعين:

أما الكتاب؛ فقد فعلوا معه ما عبر عنه الإمام الجواد بقوله: (وكل أمة قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه، وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يجزنهم تركهم للرعاية) (٥٧)

وأما السنة؛ فقد أخرجوها من دورها في بيان الكتاب، إلى جعلها وسيلة لضربه ونسخ حقائقه وقيمه وتحريفها.

وقد رأينا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الحديثية المختلفة يمكن تصنيفها إلى صنفين:

أوله]: الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وبيان ضرورة اتباعه، وأنه لا يمكن التحقق بالإسلام إلا من خلاله.

ثانيهما: الأحاديث الواردة في فضل السنة المطهرة، وأنها لا تقل عن القرآن الكريم من حيث وجوب الاتباع، ولو أنها تليه عند التنازع.

وقد خصصنا كل صنف بفصل خاص، جمعنا فيه نوعين من الأحاديث:

- ١. الأحاديث المقبولة لموافقتها للقرآن الكريم.
- ٢. الأحاديث المردودة لمعارضتها له، مع بيان سبب المعارضة.

| . ۷۷) الكافي: ۸/ ۵۳ / ۲۶. |
|---------------------------|

## الفصل الأول

# القرآن الكريم والحقائق المقدسة

ينطلق المنبع الأول من منابع الهداية الصافية من رحمة الله تعالى وعنايته بعباده، ذلك أنه لم يكتف بتلك التعاليم الشفوية أو العملية التي يقوم بها أي رسول من رسله، وإنها تنزل لعباده، ليخاطبهم باللغة التي يفهمونها، وذلك عبر كلهاته المقدسة التي تحوي أصول الحقائق والقيم، ليكون غيرها تابعا ومفسرا لها.

وبذلك فإن القرآن الكريم هو الأساس الأول لكل منابع الهداية؛ فمنه تنطلق، وإليه ترجع، وهو يشبه في ذلك ما يتعارف عليه البشر فيما بينهم؛ فهم لا يكتفون بتلك القوانين التي يصدرونها كل حين، وإنها يضيفون إليها، أو يقدمون لها بالوثيقة التي تضع الأصول الكبرى التي تنبني عليها تلك القوانين، ويسمونها دساتير.. ويحرصون على أن تحوي كل ما يضمن سلامة الدولة أو المؤسسة من الانهيار؛ فلذلك يضعون فيها كل الاحتمالات الممكنة التي تضعهم على السكة الصحيحة.

ولهذا أخبر الله تعالى عن شمول كتبه المقدسة لكل شيء، والذي يعني كل الحاجات التي يتطلبها الدين، سواء من الحقائق الضرورية للسلوك، أو القيم الضابطة له.

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى عن التوراة: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٥]

فالآية الكريمة تشير إلى أن الله تعالى أو دع في التوراة كل الحقائق والقيم التي يحتاجها

بنو إسرائيل، بحيث تغنيهم عن غيرها في تلك الفترة التي لم يكن لهم فيها رسول غير موسى عليه السلام أو من تبعه من الرسل، والذين كانوا بنفس شريعته، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ أَسْلَمُوا لِللَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِهَا النَّبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِهَا النَّاسَ وَاخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُونُ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ قَالُولَ لَكُ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]

ولهذا لم تتعرض تلك الشريعة للتغيير إلا عند الحاجة إلى ذلك عندما أرسل المسيح عليه السلام بتلك التغييرات الخاصة، والتي تشبه ما يسمى في واقعنا بـ [تعديل الدستور]، كما قال تعالى: ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران: ٥٠]

وهذا يدل على أن الكتب المقدسة محكمة ودائمة ولا تتعرض للنسخ بتلك السهولة التي يذكرها بعض المفسرين أو المحدثين.. وفي حال تعرضها لذلك يكون النص الناسخ واضحا وقويا وصريحا وقطعيا، وليس مجرد روايات أو اجتهادات وفهوم.

وبناء على هذا؛ فإن كل الأحاديث التي تتناقض مع هذه المعاني أحاديث مرفوضة، أو مؤولة:

١ ـ فكل حديث يربط آيات القرآن الكريم بأحداث تاريخية، ويعتبره قاصرا عليها،
 وأنه ليس له امتداد ليشمل كل المجالات مع استعداده لذلك مرفوض أو مؤول.

٢ ـ وكل حديث يجعل القرآن الكريم وأحكامه خاضعة للتبديل والتغيير والنسخ إما بضربها بآيات أخرى، أو بضربها بالسنة المطهرة، مرفوض أو مؤول.

وبناء على هذا سنذكر هنا ما يؤكد هذه المعاني في المصادر الحديثية المختلفة، مع بيان ما قد يحتاج إلى إعادة النظر فيه لاختلافه مع ما ورد في القرآن الكريم ودلت عليه العقول.

### المبحث الأول

### الأحاديث المقبولة في فضل القرآن الكريم وتلاوته وتدبره

والأحاديث الواردة في هذا الباب كلها تؤكد وتفصل ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّ لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩]، وقوله: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨]

والمقصود منها - كما ذكرنا - اشتمال القرآن الكريم على الحقائق الكبرى، التي تنبني عليها جميع المعارف والقيم المرتبطة بوظائف الإنسان في مرحلة حياته الدنيوية، وليس المراد منها ذكر تفاصيل الحقائق؛ فذلك مستحيل، لا يطيقه البشر، ولا تطيقه صفحات الكتاب وكلماته، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ وَكلماته، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ وَكلماته، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ وَلَا تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلُو إِنَّا اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله الله عَزِيزٌ حَكِيمٌ القهان: ٢٧]

وقد رأينا أن الأحاديث الواردة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين:

أولها ـ أحاديث تؤكد ما ورد في القرآن الكريم عن فضله ومركزيته في الدين، وأنه المرجع في كل الحقائق والقيم، وهي جميعا ترتبط بالتنزيل القرآني.

ثانيهما ـ أحاديث تحذر من الإساءة إلى القرآن الكرم بالفهم والتنزيل، وهي ترتبط بالتأويل القرآني.

وستناول كلا الجانبين في العنوانين التاليين:

أولا ـ الأحاديث المقبولة في فضل القرآن الكريم وتلاوته:

مما نعتبره من السنة المقبولة لموافقتها للقرآن الكريم وما تقتضيه العقول السليمة.

### ١ ـ الأحاديث المرفوعة في فضل القرآن الكريم وتلاوته:

ويمكن تقسيمها بحسب رفعها إلى رسول الله على إلى قسمين:

### أ ـ الأحاديث المقبولة في المصادر السنية:

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية، والتي يمكن اعتبارها محل اتفاق بين الأمة جميعا، ولهذا نجد نظيراتها في المصادر الشيعية الأحاديث التالية:

[الحديث: ١] وهو في فضل المعاني الواردة في القرآن الكريم والدعوة لتحكيمها في كل الشؤون باعتبارها المخرج من الفتن، وقد قدم له رسول الله شي بقوله: (ألا إنها ستكون فتنة)، فسئل: فها المخرج منها يا رسول الله؟.. فقال: (كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا فَرُانًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبّنا أَحَدًا ﴾ [الجن: ١، ٢]، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم)(٢٧)

من تضييعها، وذلك عبر تصوير ما يحدث في المعاد من آثار التعامل الإيجابي أو السلبي مع القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على: (يؤتى برجل يوم القيامة ويمثل له القرآن، قد كان يضيع فرائضه ويتعدى حدوده و يخالف طاعته ويرتكب معصيته، فيقول: أي رب،

<sup>(</sup>٧٦) الترمذي (٢٩٠٦)، وقال: حديث غريب، والدارمي (٣٣٣١)، وأحمد ١٩ ١٩.

هملت آياتي بئس حاملٌ، تعدى حدودي وضيع فرائضي وترك طاعتي وركب معصيتي. فها يزال عليه بالحجج حتى يقال: فشأنك به. فيأخذ بيده فها يفارقه حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل قد كان يحفظ حدوده ويعمل بفرائضه ويعمل بطاعته ويجتنب معصيته فيصير خصها دونه، فيقول: أي رب، هملت آياتي خير حامل، اتقى حدودي وعمل بفرائضي واتبع طاعتي واجتنب معصيتي. فلا يزال له بالحجج حتى يقال: فشأنك به، فيأخذ بيده فها يزال به حتى يكسوه حلة الإستبرق ويضع عليه تاج الملك ويسقيه بكأس الملك)(٧٧)

[الحديث: ٢٩] وهو في فضل التلاوة الجماعية للقرآن الكريم ومدارسته، باعتبارها من وسائل الاتباع؛ فلا يمكن أن يتحقق الاتباع من دون ملازمة التلاوة والمدارسة، ونص الحديث هو قوله على: (ما اجتمع قومٌ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده)(٨٧)

[الحديث: ٣٠] وهو في الترغيب في التلاوة من خلال استعمال ما يرغب فيه البشر من الأموال، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟)، قيل: نعم، قال: (فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاة، خيرٌ له من ثلاث خلفات عظام سمان)(٧٩)

[الحديث: ٣١] وهو في الترغيب في التلاوة وفهم القرآن الكريم من خلال استعمال ما يرغب فيه البشر من الأموال، ونص الحديث هو من قوله ﷺ: (أيكم يحب أن يغدو كل

<sup>(</sup>٧٧) البزار كما في (كشف الأستار) (٢٣٣٧)

<sup>(</sup>٧٨) أبو داود (٥٥٥)، وأصله في مسلم (٢٦٩٩)

<sup>(</sup>۷۹) مسلم (۷۹)

يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟)، قيل: يا رسول الله نحب ذاك، قال: (أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين، وثلاثٌ خير له من ثلاث، وأربعٌ خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل)(٨٠)

ويستحسن تقريب هذا الحديث والذي قبله ومن هو على شاكلته في عصرنا بها يعرفونه من أموال وسيارات وغيرها.

[الحديث: ٣٢] وهو في الترغيب في التلاوة وفهم القرآن الكريم من خلال ذكر الأجور المعدة للتلاوة، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنةٌ والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف، ولامٌ حرف، وميمٌ حرف)(٨١)

[الحديث: ٣٣] وهو في اعتبار التلاوة من أفضل العبادات، لكونها الوسيلة لتحقيق الاتباع، قال ﷺ: (ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليها، وإن البر ليذر على رأس العبد ما دام في مصلاه وما تقرب العباد إلى الله بمثل [تلاوة كتابه](٨٢)(٨٢)

<sup>(</sup>۸۰) مسلم (۸۰۳)، أبو داود (۱٤٥٦)

<sup>(</sup>۸۱) الترمذي (۲۹۱۰)

<sup>(</sup>٨٢) وردت هذه اللفظة بصيغة (ما خرج منه)، وقد استبدلانها بتلك اللفظة لورود مثلها في أحاديث أخرى، وخوفا من دلالة (ما خرج منه) على ما ذكره المجسمة.

<sup>(</sup>۸۳) الترمذي (۲۹۱۱)

(الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتحل)(١٨٠)

[الحديث: ٣٥] وهو في اعتبار القرآن الكريم وسيلة لتحقيق الحاجات المختلفة، وبيان مرتبته بالنسبة للدعاء، وكونه أفضل منه، ونص الحديث هو قوله على: (يقول الرب تعالى: (من شغله قراءة القرآن عن مسألتي، أعطيته أفضل ما أعطى السائلين)(٥٥)

[الحديث: ٣٦] وهو في فضل التلاوة ووصول آثارها إلى الوالدين، وهو بذلك يدعو إلى تربية الأبناء بالقرآن وعلى هديه، ونص الحديث هو قوله : (من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجا يوم القيامة، ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فها ظنكم بالذي عمل بهذا)(٨٦)

[الحديث: ٣٧] وهو في فضل التلاوة والعمل بالقرآن الكريم ووصول آثارها إلى الأسرة، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ القرآن فاستظهره، فأحل حلاله وحرم حرامه، أدخله الله به الجنة، وشفعه في عشرة من أهل بيته..)(٨٧)

وننبه إلى أن هناك زيادة في آخر الحديث حذفناها، وهي [كلهم قد وجبت له النار]، لما فيها من الدعوة للإرجاء، حسبها شرحنا ذلك بتفصيل في حقيقة الشفاعة ومجالها في كتاب [أسرار ما بعد الموت بين الدين والعقل]، وغيره.

[الحديث: ٣٨] وهو في فضل التلاوة والاتباع ودورهما في تكريم المتبع وحصوله على الرضوان الإلمي، ونص الحديث هو قوله على الرضوان الإلمي، ونص الحديث هو قوله على الرضوان الإلمي، ثم يقول: يا رب ارض حله فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض

<sup>(</sup>٨٤) الترمذي (٨٤٨)

<sup>(</sup>۸۵) الترمذي (۲۹۲٦)

<sup>(</sup>۸٦) أبو داود (۱٤٥٣)

<sup>(</sup>۸۷) الترمذي (۲۹۰۵)، وابن ماجة (۲۱٦)

عنه فيرضى عنه، فيقال: اقرأ وارق ويزداد بكل آية حسنة)(٨٨)

[الحديث: ٣٩] وهو في بيان درجات التلاوة والاتباع، وأن منزلة المؤمن بحسب علاقته بالقرآن الكريم، وتعمقه في فهمه، واتباعه أحسن ما فيه، وذلك باختيار العزيمة بدل الرخصة، ونص الحديث هو قوله على: (يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل كها كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)(٨٩)

[الحديث: • ٤] وهو في الترغيب في إتقان التلاوة، وتشجيع غير المتقنين لها، حتى لا يحجبهم عدم القدرة عليها عن القراءة، ونص الحديث هو قوله على: (الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن، ويتتعتع فيه وهو عليه شاقٌ له أجران)(٩٠)

[الحديث: 13] وهو في بيان آثار القرآن الكريم على قارئيه سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وفيه إشارة إلى أن التلاوة وحدها لا تكفي ما لم يصحبها الاتباع الصادق، ونص الحديث هو قوله على: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب الكير إن المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه)(٩١)

[الحديث: ٤٢] وهو يحدد معيار التفاضل بين المؤمنين، وكونه مرتبطا بالقرآن

<sup>(</sup>۸۸) الترمذي (۲۹۱۵)، والدارمي (۳۳۱۱)

<sup>(</sup>۸۹) الترمذي (۲۹۱٤)، وأبو داود (۱٤٦٤)

<sup>(</sup>٩٠) البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٩٩٨)

<sup>(</sup>۹۱) أبو داود (٤٨٢٩)

الكريم، وذلك بحسب حفظهم وفهمهم وحرصهم عليه والتزامهم بتعاليمه، ونص الحديث هو قوله على: (إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين)(٩٢)

[الحديث: ٤٣] وهو يبين أن أفضل المؤمنين هو الحريص على تعلم القرآن تلاوة وفها، وتعليمه، ونص الحديث هو قوله على: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)(٩٣)

وقد صاغ رسول الله ﷺ هذا الحديث بهذه الصياغة المختصرة ليصبح شعارا سهلا يمكن ترديده ونشره بسهولة.

[الحديث: ٤٤] وهو في الترهيب من عدم قراءة القرآن الكريم أو حفظه، وتشبيه من يفعل ذلك بالبيت الخرب الذي لا شيء فيه، ونص الحديث هو قوله على: (إن الذي ليس في جوفه شيءٌ من القرآن كالبيت الخرب)(٩٤)

[الحديث: 20] وهو في التحذير من نسيان القرآن الكريم والغفله عنه، ونص الحديث هو قوله على الله يوم القيامة أجذم، والحديث هو قوله على الله يوم القيامة أجذم، واقرأوا إن شئتم ﴿قَالَ رَبِّ لِم حَشَرْ تَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آتَتُكَ فَنْسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الله الْيُوْمَ تُنْسَى ﴾ [طه: ١٢٥ – ١٢٦] (٩٥)

[الحديث: ٤٦] وهو في التحذير من استخدام القرآن الكريم وسيلة لطلب الدنيا مثلما حصل لأهل الكتب المقدسة السابقة، والذين ذكر القرآن الكريم تجارتهم بكتبهم، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوامٌ يقرءون

<sup>(</sup>۹۲) مسلم (۸۱۷)

<sup>(</sup>٩٣) البخاري (٩٣)

<sup>(</sup>٩٤) الترمذي (٢٩١٣)، والدارمي (٣٣٠٦)

<sup>(</sup>٩٥) أبو داود (١٤٧٤)، والدارمي (٩٥٠)

القرآن ويسألون به الناس)(٩٦)

[الحديث: ٤٧] وهو في التحذير من الاكتفاء بالإيهان الذهني أو اللفظي بالقرآن الكريم من دون التزام حدوده، ونص الحديث هو قوله على: (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه)(٩٧)

وقد صيغ مختصرا ليصبح مثل القانون الذي ينتشر بين الناس ليبين لهم ضوابط التعامل مع القرآن الكريم.

[الحديث: ٤٨] وهو في بيان دور القرآن الكريم في تحقيق الاكتفاء الذاتي لقارئه، إما ماديا أو معنويا، فالقناعة كنز لا يفنى، ونص الحديث هو قوله على: (القرآن غنى لا فقر بعده، ولا غنى دونه)(٩٨)

وقد صيغ مختصرا ليكون له انتشاره وتأثيره الكبير مثل انتشار الحكم والأمثال وغيرها.

[الحديث: ٤٩] وهو في فضل الجمع بين التلاوة والاستهاع، أو في الترغيب في استعمال كل الوسائل في نشر القرآن الكريم إما عبر تلاوته أو الاستهاع إليه، ونص الحديث هو قوله على: (من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنةٌ مضاعفةٌ، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة)(٩٩)

[الحديث: ٥٠] وهو في الترغيب في الأجور المعدة لقارئ القرآن الكريم، وذلك عبر ما يرغب فيه البشر عادة، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ القرآن صابرا محتسبا

<sup>(</sup>٩٦) الترمذي (٢٩١٧)

<sup>(</sup>۹۷) الترمذي (۲۹۱۸)

<sup>(</sup>٩٨) الطبراني ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٩٩) أحمد ٢/ ٣٤١.

كان له بكل حرف زوجةٌ من الحور العين)(١٠٠)

وقد حذفت من الحديث ما ورد في بدايته: (القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف)، لأن القرآن الكريم بقي ينزل إلى آخر حياته هي، بالإضافة إلى الاختلاف الكبير في عدد حروفه(١٠١).

[الحديث: ٥١] وهو يرغب في التلاوة من خلال ذكر تنزل الملائكة عندها وحضورهم واستهاعهم وما في ذلك من البركات الكثيرة، ونص الحديث هو قوله على اللك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم) (١٠٢) وسبب قوله هو ما روي عن بعض الصحابة أنه كان يقرأ القرآن الكريم وفرسه مربوطة، وكانت تتحرك بقراءته، وتسكن بسكونه، فرفع رأسه إلى السهاء، فإذا (مثل الظلة فيها أمثال المصابيح)، فلما أصبح حدث النبي على، فقال: (وتدرى ما ذاك؟) قال: لا والله،

وهو ليس بمستغرب لأنه من الإكرامات الإلهية وخاصة في زمن النبوة لتثبيت المؤمنين، وذلك لا يعني أنه إذا لم تحصل تلك الحركة التي حصلت له لا تحضر الملائكة؛ فهم عليهم السلام موجودون معنا، وفي كل مكان.

وقد روي في حديث آخر تنزل السكينة بدل الملائكة، فقد روي أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرسٌ مربوطة؛ فتغشته سحابةٌ فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها،

فذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱۰۰) (الأوسط) ٦/ ٢٦١ (٢١٦٦)

<sup>(</sup>۱۰۱) ذكر السّيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) عدّة أقوال في عدد حروف القرآن فقد ذكر بعضهم أنّ عددها (۱۰۰۰۰) حرفًا، وأورد غيره أقوالًا أخرى منها أنّ عددها (۳۲۳٦۷۱) حرفًا. أو (۳٤٠٧٤٠) حرفًا.

<sup>(</sup>۱۰۲) البخاري معلقا بعد حديث (۱۰۸)

فلم أصبح أتى النبي على فذكر له ذلك، فقال: (تلك السكينة تنزلت للقرآن)(١٠٣)

[الحديث: ٥٦] وهو في الترغيب في التفاعل مع القرآن الكريم، وذكر نهاذج عن ذلك، ونص الحديث هو قوله في: (من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحُاكِمِينَ ﴾ [التين: ٨]، فليقل: وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ: ﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة: ١] فانتهى إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المُوْتَى ﴾ أقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة: ١] فانتهى إلى قوله: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المُوْتَى ﴾ [القيامة: ٢٠] فليقل: بلى وعزة ربنا: ومن قرأ ﴿والمرسلات ﴾، فبلغ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ [المرسلات: ٥٠] فليقل: آمنا بالله)(١٠٤)

وعن ابن عباس: أن النبي الله كان إذا قرأ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] قال: (سبحان ربي الأعلى)(١٠٥)

[الحديث: ٥٣] وهو في فضل سورة الفاتحة، لاحتوائها على ملخص مركز لكل الحقائق والقيم القرآنية، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته)(١٠٦)

وقد ذكر راوي الحديث قصته، فقال: كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي في فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي فقال: (ألم يقل الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، ثم قال لي: (لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)، ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟، فذكر رسول الله على

<sup>(</sup>١٠٣) البخاري (٤٨٣٩)، ومسلم (٧٩٥)

<sup>(</sup>۱۰٤) أبو داود (۸۸۷)، والترمذي (۳۳٤۷)

<sup>(</sup>۱۰۵) أبو داود (۸۸۳)

<sup>(</sup>١٠٦) البخاري (٤٤٧٤)

الحديث.

وفي استعمال رسول الله ﷺ لهذا الأسلوب نوعا من الترغيب المحبب للنفوس، فقد كان في إمكانه ﷺ أن يذكر الحديث مباشرة لكنه قدم له بذلك من باب التهيئة النفسية لما يقوله.

[الحديث: ٥٤] وهو في الترغيب في سورة الفاتحة، ويشبه الحديث السابق، فقد روي أنه الله نادى بعض أصحابه وهو يصلى، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع يده على يده، وقال: (إني لأرجو أن لا نخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها)(١٠٧)

[الحديث: ٥٥] وهو في الترغيب في سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة للمعاني الكثيرة التي تحملانها، ونص الحديث هو أن بينها جبريل عليه السلام قاعدٌ عند النبي سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: (هذا باب من السهاء فتح اليوم، لم يفتح إلا اليوم، فنزل منه ملكٌ)، فقال: (هذا ملكٌ نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتها لم يؤتها نبيٌ قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته)(١٠٨)

[الحديث: ٥٦] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم جميعا، وبيان دوره في الشفاعة لأهله الذين يلتزمون بتعاليمه، ويكثرون تلاوته، مع بيان أن لكل سورة صورتها وشفاعتها الخاصة، ونص الحديث هو قوله على: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنها يأتيان يوم القيامة كأنها غهامتان أو

<sup>(</sup>۱۰۷) مالك ۱/ ۹۲.

<sup>(</sup>۱۰۸) مسلم (۲۰۸)، النسائی ۲/ ۱۳۸.

كأنهما فرقانٌ من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرةٌ ولا تستطيعها البطلة(١٠٩).. وما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كادت لتحصى الدين كله)(١١٠)

[الحديث: ٥٧] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم، وتعلم علومه، والتزام تعاليمه، وبيان أثره في شخصية المؤمن وغيره، ونص الحديث هو قوله على: (تعلموا القرآن واقرءوه وقوموا به، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان، ومثل من تعلمه ويرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكى على مسك)(١١١)

وقصة هذا الحديث هي أن رسول الله بعث بعثا فاستقرأهم فقرأ كل رجل ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: (ما معك أنت يا فلان؟)، قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: (أمعك سورة البقرة؟)، قال: نعم، قال: (اذهب فأنت أميرهم، فإنها إن كادت لتحصى الدين كله)، فقال رجلٌ من أشرافهم: والله ما منعني يا رسول الله أن أتعلمها إلا خشية أن لا أقوم بها فيها، فذكر الله الحديث.

وفي قوله ﷺ: (فإنها إن كادت لتحصى الدين كله) دليل على أن الشرف المرتبط بها ليس لحفظها أو تلاوتها فقط، وإنها للالتزام بتعاليمها.

[الحديث: ٥٨] وهو في بيان تأثير القرآن الكريم في طرد شياطين الإنس والجن، وذلك للمعاني الواردة فيه، لا لمجرد التلاوة، وضرب مثالا على ذلك بسورة البقرة، ونص الحديث هو قوله على: (لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه

<sup>(</sup>٩٠٩) فسرت (البطلة) بالسحرة، واللفظ لا يدل على ذلك، بل يدل على الباطل الذي هو مقابل الحق، أي أن المتمعن في سورة البقرة، سيجد من الحق ما يرد به الباطل.

<sup>(</sup>۱۱۰) مسلم (۱۱۰)

<sup>(</sup>۱۱۱) الترمذي (۲۸۷٦)

سورة البقرة)(١١٢)

[الحديث: ٥٩] وهو في الترغيب في قراءة أواخر سورة البقرة كل ليلة، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)(١١٣)

والآيتان المرادتان هما قوله تعالى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ المُصِيرُ (٢٨٥) لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا وَلَا عُمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَلاَ تُحُمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا وَلا تُحُمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللَّهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٥]

وهما ـ كما يظهر ـ تحويان القضايا الكبرى في الدين، سواء العقدية أو الأخلاقية أو الروحية، بالإضافة إلى ذلك الدعاء الممتلئ بالمعاني العميقة.

[الحديث: ٦٠] وهو في بيان تفاضل آيات وسور القرآن الكريم بحسب المعاني الواردة فيها، مع ذكر أفضلية سورة البقرة من ناحية كثرة المعاني، وأفضلية آية الكرسي من حيث موضوعها، ونص الحديث هو قوله على: (لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آيةٌ هي سيدة آي القرآن آية الكرسي)(١١٤)

وهذا لا يتعارض مع ما ورد في فضل سورة الفاتحة، لأن أفضليتها مرتبطة بكونها تلخص جميع المعاني القرآنية في صيغة مختصرة.. وسورة الفاتحة تلخصها مع ذكر النهاذج

<sup>(</sup>۱۱۲) مسلم (۷۸۰)، الترمذي (۲۸۷۷)

<sup>(</sup>۱۱۳) البخاري (٥٠٥١)، ومسلم (٨٠٧)

<sup>(</sup>۱۱٤) الترمذي (۲۸۷۸)

والأمثلة، ونحن نستعمل هذا في حياتنا، فنذكر أن أفضل المتون هو المتن الفلاني، وأفضل الشروح هو الشرح الفلاني.. وهكذا فإن سورة الفاتحة مثل المتن، وكل سور القرآن الكريم كالشرح لها، وأوسع الشروح سورة البقرة.

[الحديث: ٢١] وهو في فضل آية الكرسي لعظمة المعاني التي تحويها، لارتباطها بالتعريف بالله تعالى، ونص الحديث هو قوله على لبعض أصحابه من حفاظ القرآن الكريم: (يا أبا المنذر، أتدرى أي آية من كتاب الله معك أعظم؟)، فقال: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو الحُيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا إِلَيْ إِلْفَى اللهُ عَلَى السَّهَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِهِ إِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِهَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، فضرب رسول السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٥٥٧]، فضرب رسول الله على صدره، وقال: (ليهنك العلم يا أبا المنذر)(١١٥)

[الحديث: ٦٢] وهو في بيان دور القرآن الكريم في الحفظ من الفتن، وضرب مثال على ذلك بسورة الكهف، للمعاني الواردة فيها أو في بعض آياتها، كما شرحنا ذلك بتفصيل في كتاب [أوكار الاستكبار]، ونص الحديث هو قوله على: (من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال)(١١٦)، وفي رواية: (من آخر الكهف)(١١٧)

ونرى أن رسول الله على ذكر هذا من باب الرخصة لمن لا يستطيع قراءتها جميعا، وخاصة من العوام، ذلك أن تأثيرها الكامل يكون بقراءتها وفهمها جميعا، أما من لا يطيق ذلك؛ فيمكنه الاكتفاء ببعضها.

<sup>(</sup>۱۱۵) مسلم (۱۱۵)

<sup>(</sup>۱۱۲) مسلم (۸۰۹)

<sup>(</sup>۱۱۷) مسلم (۸۰۹)، أبو داود (۲۳۲۳)

[الحديث: ٦٣] وهو في الترغيب في قراءة سورة يس واعتبارها قلب القرآن، وهو يدل على أن لكل سورة قرآنية مجالها ووظائفها الخاصة، مثل أعضاء الإنسان، ونص الحديث هو قوله على: (لكل شيء قلبٌ وقلب القرآن يس، ومن قرأها كتب له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات دون يس)(١١٨)

[الحديث: ٦٤] وهو في بيان دور القرآن الكريم في قضاء الحوائج الدنيوية، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ يس في صدر النهار قضيت حوائجه)(١١٩)

[الحديث: ٦٥] وهو في بيان دور القرآن الكريم في تحقيق الغنى سواء النفسي أو غيره، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (من قرأ كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقةٌ، وفي المسبحات آيةٌ كألف آية)(١٢٠)

[الحديث: ٦٦] وهو في بيان دور القرآن الكريم في مغفرة الذنوب، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك)(١٢١)

والمقصود بالعدد هو الحقيقة، ذلك أن لكل استغفار تأثيره الخاص، مثل عدد الغسلات، فقد لا يطهر الثوب بغسلة واحدة، وكلم كثرت الغسلات كان أفضل.

وهذا لا يعني استغناء قارئ القرآن الكريم عن التوبة، وخاصة عن الكبائر، أو الذنوب المتعدية، لأنه لا يمكن تطهيرها من غير ذلك، ومن غير رد الحقوق لأصحابها.

<sup>(</sup>۱۱۸) الترمذي (۲۸۸۷)

<sup>(</sup>۱۱۹) الدارمي (۱۱۹)

<sup>(</sup>١٢٠) وقد روي في قصة الحديث أن عبد الله بن مسعود مرض فعاده عثمان، فقال له ما تشتكي ؟ فقال: ذنوبي قال: ما تشتهي ؟ قال: رحمة ربي، قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني،قال: ألا آمر لك بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبناتك، قال: أنخشى على بناتي الفقر وقد أمرت بناتي لأن يقرأن في كل ليلة سورة الواقعة فإني سمعت رسول الله عقول من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، الفتوحات الربانية: ٣/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱۲۱) الترمذي (۲۸۸۸)

[الحديث: ٦٧] وهو في فضل بدء اليوم بقراءة القرآن الكريم، وخاصة ما ارتبط منه بالحقائق الكبرى، ونص الحديث هو قوله في: (من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في يومه، مات شهيدا، ومن قرأها حين يمسي فكذلك)(١٢٢)

وننبه إلى أن الفضل الوارد في هذا الحديث وأمثاله ليس مرتبطا بالقراءة المجردة، وإنها بتفاعل الحياة جميعا مع مقتضيات تلك القراءة، ولذلك أخبر على عن موت من حصل له ذلك شهيدا، ولو مات على فراشه.

وربها يكون لتخصيصه بالشهادة ارتباط بها ورد في آخر سورة الحشر، وهو قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ [الحشر: ٢١] تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ الله ﴾ [الحشر: ٢١] وهو في بيان أن لكل سورة قرآنية وظيفتها الخاصة بها، وذكر نموذج على ذلك بسورة الملك، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (من القرآن سورةٌ ثلاثون آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك) (١٢٣)

وهذا مع كونه يدل على سورة الملك خصوصا إلا أنه يشير إلى أن لكل سورة بل لكل آية قرآنية وظائف ترتبط بصاحبها المهتم بها الحريص على تلاوتها وتدبر معانيها إلى الدرجة التي يصل إلى محبتها، كما ورد ذلك في فضل سورة الإخلاص، وهو أن النبي بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم به ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي منه، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟. فسألوه، فقال: لأنها

<sup>(</sup>۱۲۲) الترمذي (۲۹۲۲)

<sup>(</sup>١٢٣) أبو داود (١٤٠٠)، والترمذي (٢٨٩١)

صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي ﷺ: (أخبروه أن الله يحبه)(١٢٤)

[الحديث: 79] وهو في بيان فضل سورة الملك ودورها في حماية الملازم لها عذاب القبر، ونص الحديث هو قوله على: (هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر) (١٢٥)، وقد قاله على تعقيبا على ما حدثه بعض أصحابه من أنه (ضرب خباءه على قبر، وهو لا يحسب أنه قبرٌ، فإذا فيه إنسانٌ يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي على فأخبره، فذكر الحديث.

وفيه كرامة لذلك الصحابي الذي رأى الحادثة، وربيا كان المقصد من تلك الكرامة ذلك التوضيح الذي بين به رسول الله على قيمة سورة الملك، ولو أن بيانه ليس مرتبطا بالحادثة.

<sup>(</sup>١٢٤) صحيح البخاري (٩/ ١٤١)

<sup>(</sup>۱۲۵) رواه الترمذي (۲۸۹۰)

<sup>(</sup>١٢٦) أي ثلاث سور من السور التي أولها الربلا همز وهي سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر.

<sup>(</sup>١٢٧) أي من السور التي أولها حم، مثل غافر وفصلت وغيرها.

<sup>(</sup>١٢٨) أي من السور التي أولها سبح ويسبح، مثل سورة الجمعة والتغابن.

الرويجل ـ مرتين)(١٢٩)

وقد أرشد رسول الله الرجل إلى سورة الزلزلة لدلالتها على المعاد، والحساب، والدعوة إلى الورع والتقوى، وسماه رويجلا لقصر همته عن باقي السور.. وهو يدل على أن الكمال الإنساني مرتبط بتمثل القرآن الكريم جميعا لا بعض سوره أو آياته.

[الحديث: ٧١] وهو في فضل سورة الإخلاص لاحتوائها على أصول التوحيد والتعريف بالله تعالى، ونص الحديث هو أن رجلا سمع رجلا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي ﷺ فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال ﷺ: (والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)(١٣٠)

والحديث يدل على أن الأجور المرتبطة بقراءة القرآن الكريم تختلف باختلاف المواضيع المقروءة، وإن كان كله فيه أجر عظيم، وقد قال الغزالي مشيرا إلى خصوصية الآيات المتعلقة بالمعارف الإلهية: (اعلم: أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات وبين سورة الإخلاص وسورة تبت، وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة، المستغرقة بالتقليد، فقلد صاحب الرسالة ، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وقد دلت الأخبار على شرف بعض الآيات، وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزلة، والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن، بتخصيص بعض الآيات والسور بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصي، فاطلبه من كتب الحديث إن أردته) (١٣١)

[الحديث: ٧٢] وهو يبين استعمال رسول الله الله الله المختلفة في الترغيب في

<sup>(</sup>۱۲۹) أبو داود (۱۳۹۹)

<sup>(</sup>۱۳۰) البخاري (۱۳۰)

<sup>(</sup>١٣١) جواهر القرآن (ص: ٦٢)

قراءة القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على مخاطبا أصحابه: (احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن)، فحشد من حشد، ثم خرج على فقرأ: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، ثم دخل، فبقي الصحابة منتظرين أن يقرأ عليهم ما ذكره، ثم خرج، فقال: (إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن)(١٣٢)

[الحديث: ٧٣] وهو في الترغيب في قراءة سور مخصوصة من القرآن الكريم وتكرارها، وعلاقة ذلك بنعيم الجنة، وهو يدل على تجسد الأعمال، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] عشر مرات بني له قصرٌ في الجنة، ومن قرأها عشرين مرة بني له قصران في الجنة، ومن قرأها ثلاثين مرة بني له ثلاثة قصور في الجنة)، فقيل له: يا رسول الله، إذا لتكثرن قصورنا في الجنة!، فقال ﷺ: (الله أوسع من ذلك)(١٣٣)

[الحديث: ٧٤] وهو في بيان علاقة القراءة بالجنة، ونص الحديث هو أن رسول الله على الله

[الحديث: ٧٥] وهو في الترغيب في قراءة المعوذات القرآنية، واعتبارها كافية ومغنية عن غيرها من الرقى التي كانت في الجاهلية، أو التي ابتدعت بعد ذلك في الإسلام، ونص الحديث هو قوله على: (أنزل على آياتٌ لم ير مثلهن قط: المعوذتان، ما سأل سائلٌ بمثلها ولا استعاذ مستعيذٌ بمثلها)(١٣٥)

<sup>(</sup>۱۳۲) مسلم (۸۱۲)

<sup>(</sup>۱۳۳) الدارمي(۲۲۹)

<sup>(</sup>١٣٤) الترمذي (٢٨٩٧)، والنسائي ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>۱۳۵) مسلم (۱۸۱۶)، النسائی ۸/ ۲۰۳–۲۰۶.

[الحديث: ٧٦] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم، واعتباره مغنيا لصاحبه، وفيه دليل على جواز اعتباره مهرا، ونص الحديث هو أن النبي شي قال لرجل من أصحابه: (هل تزوجت يا فلان؟)، قال: لا والله، ولا عندي ما أتزوج به، قال: (أليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]؟)، قال: بلى، قال: (تلك ثلث القرآن)، قال: (أليس معك ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهَ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر: ١]؟)، قال: بلى قال: (ربع القرآن)، قال: (أليس معك ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: ١]؟)، قال: بلى، قال: (ربع القرآن)، قال: (أليس معك ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١]؟)، قال: بلى، قال: (ربع القرآن)، ثم قال: (تزوج معك ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ﴾ [الزلزلة: ١]؟)، قال: بلى، قال: (ربع القرآن)، ثم قال: (تزوج) (١٣٦)

وفي رواية: (من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن)(١٣٧)

وهذا التقسيم ليس اعتباطيا، بل هو مبني على المعاني الواردة في كل سورة من هذه السور، ويدعو العقول إلى تأمل وتدبر المعاني التي جعلت فيها.

ويدل كذلك على أن الله تعالى رحمة بعباده صاغ المعاني القرآنية بأساليب مختلفة، ليتمكن الجميع من الاستفادة منها، ولو بالحد الأدنى.

[الحديث: ٧٧] وهو في بيان دور القرآن الكريم في تحصين صاحبه وحفظه، وارتباط ذلك بمعانيه وبآيات وسور مخصوصة، ونص الحديث هو قوله على: (من قرأ الدخان كلها، وهو حم (١) تُنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهَّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٢) غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعَلَيمِ (٢) عَافِرِ الظَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ المُصِيرُ ﴾ [غافر: ١ - ٣] وآية الكرسي حين يمسي؛

<sup>(</sup>۱۳٦) الترمذي (۲۸۹۵)

<sup>(</sup>۱۳۷) الترمذي (۲۸۹۳)

حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح؛ حفظ بها حتى يمسى)(١٣٨)

[الحديث: ٧٨] وهو في الإشارة إلى ما يطلق عليه [التصوير الفني في القرآن الكريم]، وهو من الأساليب القرآنية التي تجسد الحقائق، لتنقلها من علم اليقين إلى عين اليقين، ونص الحديث هو قوله على: (من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [التكوير: ١]، ﴿ إِذَا السَّهَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ [الانفطار: ١] ﴿ إِذَا السَّهَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾ [الانشقاق: ١]) (١٣٩)

[الحديث: ٧٩] وهو في الإشارة إلى تصنيف القرآن الكريم بحسب عدد آياته، ويبين سر التكرار الوارد في معانيه، واحتوائها على ما ورد في جميع الكتب المقدسة، ونص الحديث هو قوله على: (أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل)(١٤٠).. وفي رواية: (أعطاني ربي السبع الطوال مكان التوراة، والمئين مكان الإنجيل، وفضلت بالمفصل)(١٤١)

والمراد بالسبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة؛ لأنهم كانوا يعدون الأنفال وبراءة سورة واحدة.. وأما المِنُون، فهي السور التي يقترب عدد آياتها من المائة أو تزيد.. وأما المثاني (١٤٢)، فهي السور التي آيُها أقل من مائة آية؛ لأنها تثنى؛ أي؛ تكرر أكثر مما تثنى الطوال والمئون.. وأما المفصل، فهو لفظ

<sup>(</sup>۱۳۸) الترمذي (۲۸۷۹)

<sup>(</sup>۱۳۹) الترمذي (۳۳۳۳)

<sup>(</sup>١٤٠) أحمد (٤/ ١٠٧)، والطبراني ٢٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>۱٤۱) الطبراني ۸/۸٥٧ (۸۰۰۳)

<sup>(</sup>١٤٢) وقد تسمَّى سور القرآن كلها مثاني؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ ﴾ (الزمر: ٢٣)، ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبعًا مِنَ الْمُثَانِي ﴾ (الحجر: ٨٧)، وإنها سمي كذلك؛ لأن الأنباء والقصص تثنى فيه، ويقال إن المثاني في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمُثَانِي ﴾ (الحجر: ٨٧)، هي آيات سورة الحمد، سهاها مثاني؛ لأنها تثنى في كل ركعة.

يطلق على السور بَدْءًا من سورة ق إلى آخر المصحف.

[الحديث: ١٨] وهو في الترغيب في نشر القرآن الكريم، ودعوة الأهل إليه، وبيان النعيم المتجسد المرتبط بذلك، ونص الحديث هو قوله على: (من علم ابنه القرآن نظرا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن علمه آيا ظاهرا بعثه الله يوم القيامة على صورة القمر ليلة البدر، ويقال لابنه: اقرأ. فكلها قرأ آية رفع الله الأب بها درجة، حتى ينتهي إلى آخر ما معه من القرآن)(١٤٣)

[الحديث هو قوله على المعها، ونص الاستهاع لتلاوة لقرآن الكريم والتفاعل معها، ونص الحديث هو قوله على البعض أصحابه: (اقرأ على القرآن)، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك، وعليك أنزل؟، قال: (إني أشتهي أن أسمعه من غيري)، فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: 13] رفع الصحابي رأسه إلى رسول الله على فرأى دموعه تسيل (١٤٤).

[الحديث: ٨٢] وهو في بيان منزلة صاحب القرآن الكريم، وأنه أحق الناس بأن يحسد على نعمته، لأنها نعمة حقيقية، ونص الحديث هو قوله على: (لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجلٌ آتاه الله مالا، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار)(١٤٥)

وفي رواية: (لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجلٌ آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها)(١٤٦)

<sup>(</sup>١٤٣) رواه الطبراني في (الأوسط) ٢/ ٢٦٤ (١٩٣٥)

<sup>(</sup>١٤٤) البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠)

<sup>(</sup>١٤٥) البخاري ح (٥٠٢٥)، ومسلم ح (٨١٥)

<sup>(</sup>١٤٦) البخاري ح (٧٣)، ومسلم ح (٨١٦)

ولا تعارض بين الروايتين لأن القرآن الكريم هو مصدر الحكمة، فمن قرأة بصدق وتدبر آتاه الله الحكمة.

والمراد بالحسد هنا ليس تمنى زوال النعمة عن المنعم عليه، فهو مذموم، وإنها المراد ما يطلق عليه [الغبطة]، وهي: أن تتمنى أن يكون لك من النعمة والخير مثل ما لغيرك من غير أن تزول عنه.. وتطلق كذلك على الحرص والمنافسة، كها قال تعالى: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ المُتنَافِسُونَ ﴾ [المطففين: ٢٦]

ويدل لهذا ما ورد في رواية أخرى يقول فيها على: (لا حسد إلا في اثنتين: رجلٌ علمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جارٌ له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلانٌ فعملت مثل ما يعمل، ورجلٌ آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق. فقال رجلٌ: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلانٌ، فعملت مثل ما يعمل)(١٤٧)

وفي رواية أخرى: (لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجلٌ أعطاه الله عز وجل القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجلٌ: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانا، فأقوم به كما يقوم به، ورجلٌ أعطاه الله مالا، فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجلٌ: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا، فأتصدق به)(١٤٨)

[الحديث: ٨٣] وهو في فضل تحسين الصوت بالقرآن الكريم، لدوره الكبير في تحصيل الخشوع، ونص الحديث هو قوله على: (ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)(١٤٩)

<sup>(</sup>١٤٧) البخاري ح (١٤٧)

<sup>(</sup>۱٤۸) أحمد ح (۱۷۰۰۷)

<sup>(</sup>١٤٩) البخاري (٥٠٢٤)، ومسلم ح (٧٩٢)

وقد قال بعضهم في تفسيره: (ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستهاعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكهال خلقهم، وتمام الخشية، وهو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم.. لكن استهاعه لقراءة أنبيائه أبلغ كها دل عليه هذا الحديث العظيم، ومنهم من فسر الأذن ههنا بالأمر، والأول أولى لقوله: (ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن)، أي يجهر به، والأذن: الاستهاع لدلالة السياق عليه، وكها قال تعالى: ﴿إِذَا السَّهَاءُ انْشَقَتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴾ [الانشقاق: ١، ٢]، أي استمعت لربها، وحقت: أي وحق لها أن تستمع أمره و تطبعه، فالأذن ههنا هو الاستهاع)(١٥٠)

ويدل لهذا ما ورد في حديث آخر: (لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته)(١٥١)

[الحديث: ٨٤] وهو في فضل قراءة القرآن الكريم بالأصوات الحسنة الخاشعة، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)(١٥٢)، وقال: (زينوا القرآن بأصواتكم)(١٥٣)

[الحديث: ٨٥] وهو ما ورد في السنة العملية من اهتهام رسول الله ﷺ بقراءة القرآن الكريم بأداء حسن خاشع، ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما حدث به بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: (سمعت النبي ﷺ يقرأ: ﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين: ١] في العشاء، وما

<sup>(</sup>١٥٠) تفسير ابن كثير (٧/ ٤٧٨ - ٤٧٩) (فضائل القرآن)

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن ماجه ح (۱۳٤٠)

<sup>(</sup>١٥٢) البخاري ح (٧٥٢٧)

<sup>(</sup>١٥٣) أحمد ح (١٨٥١٧)، وابن خزيمة ح (١٥٥٦)

سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة)(١٥٤)

وقال آخر: (سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه.. فلما سمعته قرأ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥]، كاد قلبي يطير)، وفي رواية: (خلت فؤادي ينصدع)(١٥٥)

وقال آخر: (قرأ رسول الله ﷺ يوم فتح مكة سورة الفتح، وهو على ناقته قراءة لينة يقرأ وهو يرجع.. فما سمعت قراءة أحسن منها يرجّع)(١٥٦)

[الحديث: ٨٦] وهو في الأمر بتعاهد القرآن الكريم واستذكاره، حفظا لألفاظه ومعانيه، لتأثير ذلك في التزكية والترقية، ونص الحديث هو قوله على: (إنها مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه)(١٥٧)

[الحديث: ٨٧] وهو في النهي عن نسيان القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على المناخذ المناخذ القرآن فلهو على المناخذ المناخذ القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها)(١٥٨)

وفي رواية: (تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده، لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها)(١٥٩)

<sup>(</sup>١٥٤) البخاري ح (٧٦٩)، ح (٢٥٤١)، ومسلم (٤٦٤)

<sup>(</sup>١٥٥) البخاري ح (٧٦٥)، ح (٤٨٥٤)، ومسلم ح (٤٦٣)

<sup>(</sup>۱۵٦) البخاري ح (۱۵۲۸)

<sup>(</sup>١٥٧) البخاري ح (٥٠٣١)، ومسلم ح (٧٨٩)

<sup>(</sup>۱۵۸) البخاري ح (۷۹۰)، ومسلم ح (۷۹۰)

<sup>(</sup>١٥٩) البخاري ح (٥٠٣٣)، ومسلم ح (٧٩١)

وقد قال بعض العلماء في تفسيره: (هذا الحديث يوافق الآيتين: قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥]، وقوله: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ [القمر: ١٧]، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له، ومن أعرض عنه تفلت منه)(١٦٠)

ولهذا كان من سنة النبي الله وأئمة الهدى من بعده تخصيص قدر من القرآن الكريم يوميا، ففي الحديث قال رسول الله الله الله عن حزبه، أو عن شيء منه، فقرأه فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنها قرأه من الليل)(١٦١)

وفي حديث آخر: أن النبي الله كان يأتي وفد ثقيف لما قدموا عليه فيحدثهم، وأنه أبطأ عليهم ليلة فقالوا: لقد أبطأت عنا الليلة؟ قال: (إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه)(١٦٢)

وفي حديث آخر: أمر النبي على بعض أصحابه أن يقرأ القرآن في سبع ولا يزيد على ذلك، حيث قال له حين بلغه اجتهاده في العبادة: (واقرأ القرآن في كل شهر)، قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: (فاقرأه في كل عشرين)، قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: (فاقرأه في كل عشر)، قال: يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال: (فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك)(١٦٣)

### ب ـ الأحاديث المقبولة في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في المصادر الشيعية، والتي يمكن اعتبارها محل اتفاق بين الأمة جميعا، وهي تشبه كثيرا نظيراتها في المصادر السنية الأحاديث التالية:

<sup>(</sup>١٦٠) شرح صحيح البخاري لابن بطال (١٠ / ٢٦٨)

<sup>(</sup>۱۲۱) مسلم ح (۷٤۷)

<sup>(</sup>۱۲۲) أبو داود ح (۱۳۹۳)

<sup>(</sup>١٦٣) البخاري ح (٥٠٥٤)، ومسلم ح (١١٥٩)

[الحديث: ٨٨] وهو قوله ﷺ في بيان خصائص القرآن الكريم، وما أودع الله تعالى فيه من أنواع الرحمة والهداية المرتبطة بالدنيا والآخرة: (القرآن هدى من الضلالة، وتبيان من العمى واستقالة من العثرة، ونور من الظلمة، وضياء من الاحزان، وعصمة من الهلكة، ورشد من الغواية، وبيان من الفتن، وبلاغ من الدنيا إلى الاخرة وفيه كهال دينكم)(١٦٤)

[الحديث: ٨٩] وهو عبارة عن خطبة شاملة في فضائل القرآن الكريم ووظائفه، ونصها هو قوله هي: (أيها الناس، إنكم في زمان هدنة، وأنتم على ظهر سفر، والسير بكم سريع، فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبلين كل جديد ويقربن كل بعيد ويأتين بكل موعد ووعيد، فأعدوا الجهاز لبعد المفاز)، فقام بعض الصحابة، فقال: يا رسول الله في تأمرنا نعمل؟ فقال: (إنها دار بلاء وابتلاء وانقطاع وفناء، فإذا التبست عليكم الامور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، وهو الدليل يدل على السبيل، وهو كتاب تفصيل وبيان وتحصيل، هو الفصل ليس بالهزل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكم الله وباطنه علم الله تعلى، فظاهره وثيق، وباطنه له تخوم، وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة، فليرع رجل بصره، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة، فليرع رجل بصره، وليبلغ النصفة نظره، ينجو من عطب ويتخلص من نشب، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يستنير والنور يحسن التخلص ويقل التربص)(١٦٥)

[الحديث: ٩٠] وهو قوله ﷺ في وصيته لأمته، وما تركه من العواصم التي تحميها من كل القواصم: (كأني قد دعيت فأجبت وإنى تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر

<sup>(</sup>١٦٤) تفسير العياشي ج ١ ص ٥.

<sup>(</sup>١٦٥) نوادر الراوندي: ٢١، ٢٢.

كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من السماء إلى الارض وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما)(١٦٦)

[الحديث: ٩١] وهو قوله ﷺ في بيان عظم نعمة القرآن الكريم، والنهي عن جحودها: (من أعطاه الله القرآن فرأى أن أحدا اعطي شيئا أفضل مما اعطي فقد صغر عظيما وعظم صغيرا)(١٦٧)

[الحديث: ٩٢] وهو في بيان دور القرآن الكريم في حماية الأمة من الفتن، أفرادا أو مجموعات، وقد قاله عندما قيل له: إن أمتك ستفتتن، فسئل ما المخرج من ذلك؟ فقال: (كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى العلم في غيره أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار فعمل بغيره قصمه الله، وهو الذكر الحكيم والنور المبين، والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تناها أن قالوا: ﴿إِنَّا صَمِعْنَا قُرْ آنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنًا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ [الجن: ١، ٢] لا يخلق على طول الرد و لا ينقضي عبره، و لا تفني عجائبه) (١٦٨)

[الحديث: ٩٣] وهو في بيان احتواء القرآن الكريم على كل ما ورد في الكتب المقدسة السابقة، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (أعطيت الطوال مكان التوراة، واعطيت المئين مكان الانجيل، واعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل: سبع وستين سورة)(١٦٩)

[الحديث: ٩٤] وهو في بيان منزلة قارئ القرآن الكريم، وأنه أحق بالمنافسة

<sup>(</sup>١٦٦) عيون الاخبارج ٢ ص ٣١.

<sup>(</sup>١٦٧) معاني الاخبار: ٢٧٩.

<sup>(</sup>۱٦٨) تفسير العياشي ج ١ ص ٦.

<sup>(</sup>۱۲۹) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٥.

والغبطة، ونص الحديث هو قوله على: (لا حسد إلا في اثنتين: (رجلٌ أتاه الله مالاً، فهو ينفق منه آناء اللّيل وآناء النهار)(١٧٠)

[الحديث: ٩٥] وهو في الترغيب في تضمين القرآن الكريم في الحديث، ونص الحديث هو قوله على: (مَن كان القرآن حديثه والمسجد بيته، بني الله له بيتاً في الجنّة)(١٧١)

[الحديث: ٩٦] وهو في الوصية بالقرآن الكريم ونص الحديث هو قوله على: (عليك بتلاوة القرآن، وذكر الله كثيراً، فإنّه ذكرٌ لك في السماء، ونورٌ لك في الأرض)(١٧٢)

[الحديث: ٩٧] وهو في الترغيب في وعي القرآن الكريم وتدبره، ونص الحديث هو قوله على: (لا يعذّب الله قلباً وعي القرآن)(١٧٣)

[الحديث: ٩٨] وهو في التحذير من الاكتفاء بقراءة القرآن الكريم دون تفعيله في الحياة، ونص الحديث هو قوله على: (تكلّم الناريوم القيامة ثلاثة: أميراً وقارئاً وذا ثروة من المال.. فتقول للأمير: يا مَن وهب الله له سلطاناً فلم يعدل.. فتز درده كما تزدرد الطير حبّ السمسم.. وتقول للقارئ: يا مَن تزيّن للناس وبارز الله بالمعاصي.. فتز درده، وتقول للغنيّ: يا مَن وهب الله له دُنياً كثيرة واسعة فيضاً، وسأله الحقير اليسير قرضاً، فأبى إلا بُخلاً.. فتزدرده)(١٧٤)

[الحديث: ٩٩] وهو في التحذير من التعامل السلبي مع القرآن الكريم، وعدم الانفعال لمعانيه، ونص الحديث هو قوله على: (مَن قرأ القرآن ثمّ شرب عليه حراماً، أو آثر

<sup>(</sup>١٧٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩، والخصال ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>١٧١) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٨، وأمالي الصدوق ص٣٠٠.

<sup>(</sup>١٧٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٨، والخصال ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١٧٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٧٨، وأمالي الطوسي ١/٥.

<sup>(</sup>١٧٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٧٩، والخصال ١/٥٥.

عليه حبًا للدنيا وزينتها، استوجب عليه سخط الله إلاّ أن يتوب، ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه القرآن يوم القيامة، فلا يزايله إلاّ مدحوضاً)(١٧٥)

[الحديث: ١٠٠] وهو في بيان دور الانفعال والتأثر بالقرآن الكريم في وقاية المؤمن من العذاب، ونص الحديث هو أن بعض أصحاب رسول الله على قال له: يا رسول الله الله الله الله أخاف أن أتعلم القرآن ولا أعمل به، فقال رسول الله على: (لا يعذّب الله قلباً أسكنه القرآن)(١٧٦)

[الحديث: ١٠١] وهو في الدعوة إلى تكريم أهل القرآن الكريم المنفعلين بمعانيه، ونص الحديث هو قوله على: (إنّ الله تعالى جواد يحبّ الجود، ومعالي الأمور، ويكره سفسافها، وإنّ من عظم جلال الله تعالى إكرام ثلاثة: ذي الشيبة في الإسلام، والإمام العادل، وحامل القرآن غير الغالى ولا الجافي عنه)(١٧٧)

[الحديث: ١٠٢] وهو في التحذير من التعامل السلبي مع القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على: (كمّ من قارئ القرآن والقرآن يلعنه)(١٧٨)، وقد صيغ بعبارة مختصرة ليكون بمثابة القانون والحكمة التي يحفظها كل الناس.

[الحديث: ١٠٣] وهو في تفضيل قراءة القرآن الكريم على الدعاء، وبيان أنه يعوضه، ونص الحديث هو قوله على: (قال الله تبارك وتعالى: مَن شغله قراءة القرآن عن دعائى ومسألتى أعطيته أفضل ثواب الشاكرين)(١٧٩)

<sup>(</sup>١٧٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٠، وأمالي الصدوق ص٥٦٠.

<sup>(</sup>١٧٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٤، وجامع الأخبارص٥٦.

<sup>(</sup>١٧٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٤، ونوادر الراوندي ص٧.

<sup>(</sup>١٧٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٥، وأسرار الصلاة.

<sup>(</sup>۱۷۹) بحار الأنوار: ۸۹/ ۲۰۰، وعدة الداعي ص٢١١.

[الحديث: ١٠٤] وهو في الدعوة إلى قراءة القرآن الكريم في البيوت، ونص الحديث هو قوله على: (نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن.. ولا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى ـ صلّوا في البيع والكنائس، وعطّلوا بيوتهم ـ فإنّ البيت إذا كثُر فيه تلاوة القرآن كثُر خيره، وأُمتع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا)(١٨٠)

[الحديث: ١٠٥] وهو في الترغيب في قراءة القرآن في البيوت، وبيان العوض الإلهي لمن يفعل ذلك، ونص الحديث هو قوله على: (اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن، فإنّ البيت إذا قرئ فيه يسّر على أهله، وكثر خيره، وكان سكّانه في زيادة، وإذا لم يُقرأ فيه القرآن ضُيّق على أهله، وقلّ خيره، وكان سكّانه في نقصان)(١٨١)

[الحديث: ١٠٠] وهو في بيان احتواء القرآن الكريم على الحقائق الكبرى التي تقوم عليها الحياة المستقيمة، وأن ذلك في كل آياته، ونص الحديث هو أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ على ليعلّمه القرآن فانتهى إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، فقال: يكفيني هذا وانصرف، فقال رسول الله على: (انصرف الرجل وهو فقيه)(١٨٢)

[الحديث: ۱۰۷] وهو في بيان دور القرآن الكريم في تحقيق الشفاء بمفهومه الواسع، ونص الحديث هو قوله على: (مَن لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله)(١٨٣)

[الحديث: ١٠٨] وهو في بيان دور القرآن الكريم في الشفاء من الأمراض الحسية، ونص الحديث هو أن رجلا شكا إلى النبي على وجعاً في صدره، فقال على: (استشف بالقرآن

<sup>(</sup>١٨٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٠، وعدة الداعي ص٢١١.

<sup>(</sup>١٨١) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٠، وعدة الداعي ص٢١١.

<sup>(</sup>١٨٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٠٧، وأسرار الصلاة.

<sup>(</sup>١٨٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٧٦، ومكارم الأخلاق ص٤١٨.

فإنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [يونس: ٥٧])(١٨٤)

وهذا لا يعني الاقتصار عليه، وإنها يدل على أن الشفاء مرتبط بالعلاج الحسي والروحي، والقرآن الكريم هو أعظم العلاجات الروحية لما فيه من المعاني السامية التي توفر الراحة والسكينة للمريض مما ييسر علاجه، بالإضافة إلى البعد الغيبي في ذلك.

[الحديث: ١٠٩] وهو في بيان دور القرآن الكريم في الشفاء من الأمراض الحسية، مقرونا بغيره من العلاجات والأدوية، ونص الحديث هو قوله على: (شفاء أمّتي في ثلاث: (آية من كتاب الله، أو لعقة من عسل، أو شرطة حجّام)(١٨٥)

[الحديث: ١١٠] وهو الدعاء المرتبط بحفظ القرآن الكريم، ويحوي ضمن معانيه شروط ذلك الحفظ من الطاعة والتعهد وكثرة التلاوة وغير ذلك، ونص الحديث هو قوله شروط ذلك الحفظ من الطاعة والتعهد وكثرة التلاوة وغير ذلك، ونص الحديث هو قوله على: (أُعلّمك دعاء لا تنسى القرآن، قل: اللّهمّ.. ارحمني بترك معاصيك أبداً ما أبقيتني، وارزقني حسن النظر فيها يرضيك، والزم قلبي حفظ كتابك كها علّمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عنيّ.. اللّهمّ نوِّر بكتابك بصري، واشرح به صدري، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوّني به على ذلك، وأعني عليه، إنّه لا يعين عليه إلا أنت، لا إله إلا أنت) (١٨٦)

[الحديث: ١١١] وهو في بيان كيفية ترتيل القرآن الكريم، لييسر تدبره، ونص الحديث هو أنه على سئل عن قوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]، فقال على: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]، فقال التعدين تبياناً، ولا تنثره نثر الرمّل، ولا تهذّه هذّا الشعر، قفوا عند عجائبه، وحرِّكوا به القلوب،

<sup>(</sup>١٨٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٧٦، وعدة الداعي.

<sup>(</sup>١٨٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٧٦، وعدة الداعي.

<sup>(</sup>١٨٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٩، وعدة الداعي.

ولا يكون همُّ أحدكم آخر السورة)(١٨٧)

[الحديث: ١١٢] وهو في الدعوة إلى استهاع القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على البعض أصحابه: (اقرأ على)، فافتتح سورة النساء، فلمّا بلغ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ لَبعض أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوُّلَاءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١] ذرفت عيناه على من الدمع، ثم قال: (حسبك الآن)(١٨٨)

[الحديث: ١١٣] وهو في الدعوة إلى الانفعال والتأثر للقرآن الكريم، وعدم الاكتفاء بترديده مجردا عن ذلك، ونص الحديث هو قوله على: (اقرؤا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، ولانت عليه جلودكم، فإذا اختلفتم فلستم تقرؤنه)(١٨٩)

[الحديث: ١١٤] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم بالأصوات الحسنة، ونص الحديث هو قوله على: (إنّ لكلّ شيءٍ حليةً، وحلية القرآن الصوت الحسن)(١٩٠)

[الحديث: ١١٥] وهو في بيان كيفية تحسين الصوت بالقرآن الكريم، وعلاقته بالخشوع، وكونه هو المقصود، ونص الحديث هو أن النبي على سئل: (أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟)، فقال: (مَن إذا سمعت قراءته رأيت أنّه يخشى الله)(١٩١)

[الحديث: ١١٦] وهو في النهي عن الاهتهام بالأداء الصوتي للقرآن الكريم دون تدبر أو اهتهام بالعمل به، ونص الحديث هو قوله على: (إني أخاف عليكم استخفافاً بالدين، وبيع الحكم، وقطيعة الرّحم، وأن تتّخذوا القرآن مَزامير، تقدِّمون أحدكم وليس بأفضلكم

<sup>(</sup>١٨٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٥، ونوادر الراوندي ص٣٠.

<sup>(</sup>١٨٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٦، وأسرار الصلاة.

<sup>(</sup>١٨٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٦، وأسرار الصلاة.

<sup>(</sup>١٩٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٠، وجامع الأخبار ص٥٧.

<sup>(</sup>١٩١) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٥.

في الدين)(١٩٢)

[الحديث: ١١٧] وهو في الترغيب في القراءة من المصحف، والدعوة إلى اقتناء المصاحف في البيوت، وأثرها فيها، ونص الحديث هو قوله على البيوت، وأثرها فيها، والمصحف في البيت يطرد الشيطان من القراءة في المصحف نظراً، والمصحف في البيت يطرد الشيطان)(١٩٣)

[الحديث: ١١٨] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم وبيان دوره في الحياة الدنيا والآخرة، ونص الحديث هو قوله على: (إن أردتم عيش السعداء، وموت الشهداء، والنجاة يوم الحسرة والظلل يوم الحرور، والهدى يوم الضلالة، فادرسوا القرآن فانه كلام الرحمن وحرز من الشيطان، ورجحان في الميزان)(١٩٤)

[الحديث: ١١٩] وهو في بيان توزع الدرجات في الجنة على حسب آيات القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (عدد درج الجنة عدد آي القرآن، فاذا دخل صاحب القرآن الجنة قيل له: ارقاً واقرأ لكل آية درجة فلا تكون فوق حافظ القرآن درجة)(١٩٥٠)

[الحديث: ١٢٠] وهو في بيان مظهر من مظاهر التجاوب مع القرآن الكريم، ونص الحديث هو أنه كان يكثر قراءة ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ [القيامة: ١]، فإذا قرأ: ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المُوْتَى﴾ [القيامة: ٤٠] قال: (بلى وأنا على ذلك من الشاهدين)(١٩٦)

[الحديث: ١٢١] وهو في بيان فضل الآيات المعرفة بالله، ونص الحديث هو أنه على

<sup>(</sup>١٩٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٤، والعيون ٢/ ٤٢.

<sup>(</sup>١٩٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٦، وعدة الداعي.

<sup>(</sup>١٩٤) بحار الأنوار: ٩٢ / ١٩ / ١٨.

<sup>(</sup>١٩٥) بحار الأنوار (٩٢) ٢٢)

<sup>(</sup>١٩٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٩، والدر المنثور ٦/ ٢٩٦.

سئل: أيّ آية أنزلها الله عليك أعظم، فقال: (آية الكرسيّ)(١٩٧)

[الحديث: ١٢٢] وهو في الحث على تجويد كتابة القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على: (مَن كتب بسم الله الرَّحن الرَّحيم، فجوَّده تعظيماً لله غفر الله له)(١٩٨)

[الحديث: ١٢٣] وهو في دور القرآن الكريم في تحصين المؤمن، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (مَن قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسيّ وآيتين بعدها، وثلاث آيات من آخرها، لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه، ولا يقربه الشيطان، ولا ينسى القرآن)(١٩٩)

[الحديث هو قوله على: (القرآن مأدبة الله، فتعلّموا من مأدبة الله ما استطعتم، إنه النور المبين، والشفاء النافع، تعلّموه فإنّ الله يشرّ فكم بتعلّمه.. تعلّموا سورة البقرة وآل عمران.. فإنّ والشفاء النافع، تعلّموه فإنّ الله يشرّ فكم بتعلّمه.. تعلّموا سورة البقرة وآل عمران.. فإن أخذهما بركة، وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، وإنها ليجيئان يوم القيامة كأنه غامتان أو عباءتان، أو فرقان من طير صوافّ، يحاجّان عن صاحبها، ويحاجّها ربّ العزّة، يقولان: يا ربّ.. إنّ عبدك هذا أقرأنا، وأظمأنا نهاره، وأسهرنا ليله، وأنصبنا بدنه.. وإنّ والدي القاري ليتوّجان بتاج الكرامة، يضيء نوره من مسيرة عشرة آلاف سنة، ويكسيان حلّة لا يقوم لأقلّ سلكِ منها مائة ألف ضعف ما في الدنيا، بها يشتمل عليه من خيراتها، ثم يعطى هذا القارئ الملك بيمينه في كتاب، والخلد بشهاله في كتاب.. ثم يقال له: اقرأ وارق، ومنزلك عند آخر آية تقرأها، فإذا نظر والداه إلى حليتها وتاجيها قالا: ربنا أنى لنا هذا الشرف، ولم تبلغه أعهالنا؟.. فقال لهما: إكرام الله عزّ وجلّ هذا لكها، بتعليمكها ولدكها

<sup>(</sup>١٩٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٦٢، ومعاني الأخبار ص٣٣٣، الخصال ٢/ ١٠٤.

<sup>(</sup>١٩٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٥، ومنية المريد.

<sup>(</sup>١٩٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٦٥، وثواب الأعمال ص٩٤.

القرآن)(۲۰۰)

وقد حذفت من الحديث بعض ما فيه من المبالغات، أو ما يرتبط بإمامة علي، والتي لها نصوصها الخاص مها.

[الحديث: ١٢٥] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم، وبيان مكانتها ومكانة المهتمين بها، وفضل سورة يس، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (القرآن أفضل من كلّ شيء دون الله، فمن وقر القرآن فقد وقر الله، ومن لم يوقّر القرآن فقد استخفّ بحقّ الله، وحرمة القرآن كحرمة الوالد على ولده، وحملة القرآن المحفوفون برحمة الله، الملبوسون نور الله، يقول الله: يا حملة القرآن. استحبّوا الله بتوقير كتاب الله يزد لكم حبّاً، ويحبّبكم إلى عباده، يدفع عن مستمع القرآن بلوى الدنيا، وعن قارئها بلوى الآخرة، ولمستمع آية من كتاب الله خيرٌ من ثبير ذهباً، ولتالي آية من كتاب الله أفضل مما تحت العرش إلى أسفل التخوم، وإنّ في كتاب الله سورة، يُدعى صاحبها الشريف عند الله، يشفع لصاحبها يوم القيامة، مثل ربيعة ومضر.. ألا وهي سورة يس.. وفيها عشر بركات: ما قرأها جائعٌ إلا شبع، ولا ظمآنٌ إلا رُوي، ولا عارٍ إلا كُسي، ولا عزبٌ إلا تزوّج، ولا خائفٌ إلا أمن، ولا مريضٌ إلا برأ، ولا محبوسٌ إلا أخرج، ولا مصافرٌ إلا أعين على سفره، ولا يقرأون عند ميت إلا خفّف الله عنه، ولا قرأها رجلٌ له ضالةٌ إلا وجدها) (٢٠١)

[الحديث: ١٢٦] وهو في فضل سورة يس، ونص الحديث هو قوله على: (سورة يس تدعى (٢٠٢) المعمّة، تعمّ صاحبها بخير الدنيا والآخرة، وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة،

<sup>(</sup>٢٠٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٦٨، وتفسير الإمام ص٢٨.

<sup>(</sup>٢٠١) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٩١، وجامع الأخبار ص٤٧.

<sup>(</sup>٢٠٢) حذفت هنا كلمة (في التوراة)، لعدم ورود ما يدل على ذلك في القرآن الكريم أو في الواقع.

وتدفع عنه أهاويل الآخرة، وتسمّى الدّافعة والقاضية، وتدفع عن صاحبها كلّ سوء، وتدفع عن المبالغات التي قد وتقضي له كلّ حاجة)(٢٠٣)، وقد حذفت من الحديث بعض ما فيه من المبالغات التي قد تسيء إلى سائر القيم.

[الحديث: ١٢٧] وهو في الأعمال المرتبطة بحفظ القرآن الكريم، ودعائه، وهو يحوي المعاني التي تيسر الحفظ، ونص الحديث هو قوله ولله للن شكا له نسيان القرآن: (صلّ ليلة الجمعة أربع ركعات: تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ويس، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبالم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصّل.. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثنِ عليه وصلّ على النبيين، واستغفر للمؤمنين، ثم قل: (اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حُسن النظر فيها يرضيك عني.. اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام، والعرّة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك، أن تلزم قلبي حفظ كتابك كها علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك.. وأسألك أن تنوّر بالكتاب بصري، وتنطق به لساني، وتفرّج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وستعمل به بدني، وتقوّيني على ذلك، وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا يوفق له إلا أنت)، فافعل ذلك ثلاث جمع، أو خمساً أو سبعاً، تحفظ بإذن الله، وما أخطأ مؤمناً قط)(٢٠٤)

[الحديث: ١٢٨] وهو في فضل قراءة القرآن الكريم في كل الأحوال، ونص الحديث هو قوله ﷺ بعد وفاة سعد بن معاذ، وصلاته عليه: (لقد وافي من الملائكة للصلاة عليه

<sup>(</sup>٢٠٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٩١، والدر المنثور ٥/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢٠٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٩٤، والدر المنثور ٥/ ٢٥٧.

تسعون ألف ملك، وفيهم جبرائيل يصلّون عليه، فقلت: (يا جبرائيل.. بها استحقّ صلاتكم عليه؟).. قال: (بقراءته ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] قائهاً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً)(٢٠٥)

[الحديث: ١٢٩] وهو في ارتباط التفاضل بين آيات القرآن الكريم وسوره بها فيها من المعارف، ونص الحديث هو قوله على: (مَن قرأ سورة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] مرّة فكأنّها قرأ ثلث القرآن، ومَن قرأها مرّتين فكأنّها قرأ ثلثي القرآن، ومَن قرأها ثلاث مرّات فكأنّها قرأ القرآن) (٢٠٦)

[الحديث: ١٣٠] وهو في أن العلاقة الكاملة مع القرآن الكريم لا تكون إلا بحبه، ونص الحديث هو أن رجلا قال لرسول الله على: (إنّي أحبّ هذه السورة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، فقال رسول الله على: (حبّك إيّاها أدخلك الجنّة)(٢٠٧)

[الحديث: ١٣١] ومثله ما روي أن النبيّ بعث رجلاً في سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]، فلمّا رجعوا ذكروا ذكروا ذلك لرسول الله على فقال: (سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟.. فسألوه فقال: (لأنّها صفة الرّحمن، فأنا أحبّ أن أقرأ بها، فقال النبيّ على: (أخبروه أنّ الله تعالى يجبّه)(٢٠٨)

[الحديث: ١٣٢] وهو في استعمال القرآن الكريم في التحصين والبركة، وكيفية ذلك، ونص الحديث هو أنه على كان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلةٍ، جمع كفيّه ثمّ نفث فيهما فقرأ فيهما ﴿ قل هو الله أحد ﴾، و﴿ قل أعوذ بربّ الفلق ﴾، و﴿ قل أعوذ بربّ الناس ﴾،

<sup>(</sup>٢٠٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٤٧، والتوحيد ص٤٥، أمالي الصدوق ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٢٠٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٥٠، والمحاسن ص١٥٣.

<sup>(</sup>٢٠٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٥٥١، والدر المنثور ٦/ ٦٠٩ ـ٦١٦.

<sup>(</sup>۲۰۸) بحار الأنوار: ۸۹/ ۵۰۳، والدر المنثور ٦/ ۲۰۹ ـ ٦١٦.

ثمّ يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرّ ات)(٢٠٩)

[الحديث: ١٣٤] وهو في فضل تنظيف الفم قبل قراءة القرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (نظّفوا طريق القرآن)، قيل: يا رسول الله، وما طريق القرآن؟، قال: (أفواهكم)، قيل: بهاذا؟.. قال: (بالسواك)(٢١١)

[الحديث: ١٣٥] وهو في فضل بعض الآيات والسور القرآنية، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (منّ عليّ ربّي وقال لي: يا محمّد.. أرسلتك إلى كلّ أحمر وأسود، ونصر تك بالرّعب، وأحللت لك الغنيمة، وأعطيتك لك ولأمّتك كنزاً من كنوز عرشي: (فاتحة الكتاب، وخاتمة سورة البقرة)(٢١٢)

[الحديث: ١٣٦] وهو في دور البسملة في تحقيق حاجات الدنيا والآخرة، ونص الحديث هو قوله على: (مَن حزنه أمر تعاطاه، فقال: ﴿ بسم الله الرّحن الرّحيم ﴾، وهو مخلص لله، ويقبل بقلبه، لم ينفك من إحدى اثنتين: إمّا بلوغ حاجته في الدنيا، وإمّا يُعدّ له عند ربّه ويدّخر لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين)(٢١٣)

<sup>(</sup>٢٠٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٥٥٩، والدر المنثور ٦/ ٢٠٩ ـ ٦١٦.

<sup>(</sup>٢١٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٥٤، ومعاني الأخبار ص٣٣٤، الخصال ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢١١) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٣، والمحاسن ص٥٥٨.

<sup>(</sup>٢١٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٣٠، ومعاني الأخبار ص٥٠، العلل ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢١٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٣٣، والتوحيد ص١٦٣.

#### ٢ ـ الأحاديث الموقوفة على أئمة الهدى:

وهي كثيرة جدا، وأكثرها يدعو إلى تفعيل القرآن الكريم في الحياة، ومواجهة الفتن، وخاصة بعد انشغال الناس بالقصص والأساطير التي نشرتها الفئة الباغية لتبعد الأمة عن كتابها وهداتها، وسنقتصر هنا على أشهر تلك الروايات مصنفين لها بحسب قائلها.

## أ ـ أحاديث الإمام على:

نلاحظ من خلال خطب وأحاديث الإمام على الكثيرة دعوته إلى القرآن الكريم، وتفعيله في الحياة بجميع جوانبها، مع الدعوة إلى الرجوع إليه لمواجهة الفتن التي حلت بالأمة، ومن تلك الأحاديث.

[الحديث: ١٣٧] قوله في بعض خطبه: (.. فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقه، وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره، وأكرم به دينه، وقبض نبيه هم وقد فرغ إلى الخلق من احكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فانه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له على باديا، وآية محكمة تزجر عنه، أو تدعو إليه، فرضاه فيها بقى واحد، وسخطه فيها بقى واحد) (٢١٤)

[الحديث: ١٣٨] وهو قوله في خطبة طويلة له: (ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفا مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، ومنهاجا لا يضل نهجه، وشعاعا لا يظلم ضوؤه، وفرقانا لا يخمد برهانه، وتبيانا لا تهد أركانه، وشفاء لا تخشى أسقامه، وعزا لا تهزم أنصاره، وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الايهان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه وأثافي الاسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل

<sup>(</sup>٢١٤) نهج البلاغة الرقم ١٨١ من الخطب.

نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريا لعطش العلماء، وربيعا لقلوب الفقهاء، ومحاج لطرق الصلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونورا ليس معه ظلمة، وحبلا وثيقا عروته، ومعقلا منيعا ذروته، وعزا لمن تولاه، وسلما لمن دخله، وهدى لمن أئتم به، وعذرا لمن انتحله، وبرهانا لمن تكلم به، وشاهدا لمن خاصم به، وفلجا لمن حاج به، وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله، وآية لمن توسم، وجنة لمن استلام، وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى، وحكما لمن قضى)(٢١٥)

[الحديث: ١٣٩] وهو قوله في خطبة له: (واعلموا أنه ليس من شئ إلا ويكاد صاحبه يشبع منه ويمله إلا الحياة فانه لا يجد في الموت راحة، وإنها ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب الميت، وبصر للعين العمياء، وسمع للاذن الصهاء، وري للظمآن، وفيها الغنا كله والسلامة.. كتاب الله تبصرون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله، ولا يخالف بصاحبه عن الله، قد اصطلحتم على الغل فيها بينكم، ونبت المرعى على دمنكم وتصافيتم على حب الآمال، وتعاديتم في كسب الأموال، لقد استهام بكم الخبيث، وتاه بكم الغرور والله المستعان على نفسي وأنفسكم)(٢١٦)

[الحديث: ١٤٠] وهو قوله في خطبة له: (عليكم بكتاب الله فانه الحبل المتين، والنور المبين، والشفاء النافع، والري الناقع، والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقوم، ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد، وولوج السمع من قال به صدق، ومن

<sup>(</sup>٢١٥) نهج البلاغة الرقم ١٩٦ من الخطب.

<sup>(</sup>٢١٦) نهج البلاغة الرقم ١٣١ من الخطب.

[الحديث: ١٤١] وهو قوله في خطبة له: (أرسله على حين فترة من الرسل، طول هجعة من الامم، وانتقاض من المبرم فجاءهم بتصديق الذي بين يديه، والنور المقتدى به، ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضى، ودواء دائكم، ونظر ما بينكم)(٢١٨)

[الحديث: ١٤٢] وهو قوله في خطبة له: (واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة في هدى، أو نقصان من عمى.. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لاحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به على لاوائكم، فان فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به، وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله.. واعلموا أنه شافع مشفع، وقائل مصدق، وإنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فانه ينادي مناد يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله، غير حرثة القرآن، فكونوا من حرئته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستعشوا فيه أهواءكم وساق الخطبة إلى قوله: وإن الله سبحان لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتين، وسببه الامين، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون، وبقي

<sup>(</sup>٢١٧) نهج البلاغة الرقم ١٥٤ من الخطب.

<sup>(</sup>٢١٨) نهج البلاغة الرقم ١٥٦ من الخطب.

الناسون والمتناسون، إلى آخر الخطبة)(٢١٩)

[الحديث: ١٤٣] وهو قوله في خطبة له: (نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بكتاب فصله، وأحكمه وأعزه، وحفظه بعلمه، وأحكمه بنوره، وأيده بسلطانه، وكلاه من لم يتنزه هوى أو يميل به شهوة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولا يخلقه طول الرد، ولا يفني عجائبه، من قال به صدق، ومن عمل أجر، ومن خاصم به فلج، ومن قاتل به نصر، ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. فيه نبأ من كان قبلكم، والحكم فيها بينكم، وخبر معادكم، أنزله بعلمه وأشهد الملائكة بتصديقه قال الله جل وجهه: ﴿لَكِن اللهُ يَشْهَدُ بِهَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهُ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٦٦]، فجعله الله نورا يهدى للتي هو أقوم وقال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ [القيامة: ١٨]، وقال: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣]، وقال: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ ا إِنَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢]، ففي اتباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم، وفي تركه الخطأ المبين، قال: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣]، فجعل في اتباعه كل خير يرجى في الدنيا والاخرة، فالقرآن آمر وزاجر، حد فيه الحدود، وسن فيه السنن، وضرب فيه الأمثال، وشرع فيه الدين، إعذرا أمر نفسه وحجة على خلقه، أخذ على ذلك ميثاقهم، وارتهن عليه أنفسهم، لبيين لهم ما يأتون وما يتقون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله سميع عليم)(۲۲۰)

<sup>(</sup>٢١٩) نهج البلاغة الرقم ١٧٤ من الخطب.

<sup>(</sup>۲۲۰) تفسير العياشي ج ١ ص ٧.

[الحديث: ١٤٤] وهو قوله في التحذير من التعامل السلبي مع القرآن الكريم: (إنَّ في جهنّم رحى تطحن أفلا تسألوني ما طحنها؟.. فقيل له: (فيا طحنها يا أمير المؤمنين)، فقال: (العلماء الفجرة، والقرّاء الفسقة، والجبابرة الظلمة، والوزراء الخونة، والعرفاء الكذبة)(٢٢١)

[الحديث: ١٤٥] وهو قوله في فضل تعليم القرآن الكريم: (إنّ الله عزّ وجلّ ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يريد أن يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي، واجترحوا السيئات، فإذا نظر إلى الشّيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات، والولدان يتعلّمون القرآن، رحمهم وأخّر عنهم ذلك)(٢٢٢)

[الحديث: ١٤٦] وهو قوله في شروط الفقيه الحقيقي، وعلاقتها بالقرآن الكريم: (ألا أخبركم بالفقيه حقاً؟).. قالوا: (بلى يا أمير المؤمنين!).. قال: (مَن لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه)(٢٢٣)

[الحديث: ١٤٧] وهو قوله في التحذير من القراءة الخالية من التدبر: (ألا أخبركم بالفقيه حقّاً؟).. قالوا: (بلى يا أمير المؤمنين!).. قال: (مَن لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، ألا لا خير في قراءةٍ ليس فيها تدبّر، ألا لا خير في عبادةٍ

<sup>(</sup>٢٢١) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٠، والخصال ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢٢٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٥، والعلل ٢/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢٢٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١١، ومعاني الأخبار ص٢٢٦.

## ليس فيها تفقّه)(٢٢٤)

[الحديث: ١٤٨] وهو قول الإمام علي في كيفية التفاعل مع القرآن الكريم: (إذا قرأتم من المسبّحات الأخيرة، فقولوا: (سبحان الله الأعلى)، وإذا قرأتم: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ وَرَاتُم مَن المسبّحات الأخيرة، فقولوا: (سبحان الله الأعلى)، وإذا قرأتم: ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ وَسَلُّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] فصلّوا عليه في السّلاة كنتم أو في غيرها، وإذا قرأتم: ﴿ والتين ﴾ فقولوا في آخرها: (ونحن على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأتم: ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللهُ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦]، فقولوا: ﴿ مسلمين ﴾ (٢٢٥)

[الحديث: ١٤٩] وهو قوله في اشتراط اليقين للاستشفاء بالقرآن الكريم: (إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ آية الكرسيّ، وليضمر في نفسه أنها تبرأ، فإنّه يُعافى إن شاء الله)(٢٢٦)

### ب - أحاديث سائر الأئمة:

وهي مثل أحاديث رسول الله الله الله الله الله الله المرام على المرغبة في القرآن الكريم جميعا، أو في بعض سوره وآياتها، وبيان دورها في الحياة جميعا، ومن تلك الروايات.

[الحديث: ١٥٠] وهو قول الإمام الحسن في دور القرآن الكريم في إجابة الدعاء: (مَن قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة: (إمّا مُعجّلة وإما مُؤجّلة)(٢٢٧)

[الحديث: ١٥١] وهو قول الإمام الحسن في فضل الآيات المعرفة بالله: (مَن قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح فهات من يومه ذلك، طبع بطابع الشهداء، وإن

<sup>(</sup>٢٢٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١١، ومعاني الأخبار ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٢٢٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٧، والخصال ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢٢٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٦٣، والخصال ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٢٢٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٤، ودعوات الراوندي.

قرأ إذا أمسى فمات في ليلته طُبع بطابع الشهداء)(٢٢٨)

[الحديث: ١٥٢] وهو قول الإمام السجاد في فضل ختم القرآن، لمن سأله: (أي الأعمال أفضل؟)، فقال: (فتح القرآن وما الحال المرتحل؟)، فقال: (فتح القرآن وختمه، كلّم حلّ في أوّله ارتحل في آخره)(٢٢٩)

[الحديث: ١٥٣] وهو قول الإمام السجاد في الدعوة للتدبر: (آيات القرآن خزائن العلم، فكلّم فتحت خزانة فينبغى لك أن تنظر فيها)(٢٣٠)

[الحديث هو أنه روي أن الإمام الكاظم كان حسن الصّوت حسن القراءة، وقال يوما من الحديث هو أنه روي أن الإمام الكاظم كان حسن الصّوت حسن القراءة، وقال يوما من الأيام: (إنَّ عليَّ بن الحسين كان يقرأ القرآن، فربّها مرَّ به المارُّ فصُعق من حسن صوته، وإنَّ الإمام لو أظهر في ذلك شيئاً لما احتمله الناس، قيل له: (ألم يكن رسول الله على يصّلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟.. فقال: (إنَّ رسول الله على كان يحمل من خلفه ما يطيقون)(٢٣١)

[الحديث: ١٥٥] وهو قول الإمام الباقر في أصناف قراء القرآن الكريم: (قرّاء القرآن ثلاثة: رجلٌ قرأ القرآن فاتخذه بضاعة، واستدّر به الملوك، واستطال به على الناس، ورجلٌ قرأ القرآن فحفظ حروفه، وضيّع حدوده، ورجلٌ قرأ القرآن ووضع دواء القرآن على دائه، وأسهر به ليله، وأظمأ به نهاره، وأقام به في مساجده، وتجافى به عن فراشه، فبأولئك يدفع الله عزّ وجلّ البلاء، وبأولئك يديل الله من الأعداء، وبأولئك ينزل الله الغيث

<sup>(</sup>۲۲۸) بحار الأنوار: ۸۹/ ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢٢٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٤، ومعاني الأخبار ص١٩٠.

<sup>(</sup>٢٣٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٦، وعدة الداعي.

<sup>(</sup>٢٣١) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٤، والاحتجاج ص٢١٥.

من السياء، فوالله لهؤ لاء في قرّاء القرآن أعز من الكبريت الأحمر)(٢٣٢)

[الحديث: ١٥٦] وهو في التبرك بالقرآن والتحصن به، فقد سئل الإمام الباقر عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟.. فقال: (نعم، لا بأس به، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها)(٢٣٣)

[الحديث: ١٥٧] وهو في التحذير من بعض الظواهر السلبية في التعامل مع القرآن الكريم، فقد قيل للإمام الباقر: إنّ قوماً إذا ذُكّروا بشيءٍ من القرآن، أو حُدِّثوا به صُعق أحدهم، حتى يرى أنه لو قطّعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك، فقال: (سبحان الله.. ذاك من الشيطان، ما جذا أُمروا، إنّا هو اللّين والرقة والدَّمعة والوجل)(٢٣٤)

[الحديث: ١٥٨] وهو قول الإمام الباقر في فضل سورة الواقعة: (مَن قرأ الواقعة كلّ ليلةٍ قبل أن ينام، لقى الله عزّ وجلّ ووجهه كالقمر ليلة البدر)(٢٣٥)

[الحديث: ١٥٩] وهو قول الإمام الباقر لمن سأله: (علّمني شيئاً إذا أنا قلته كنت معكم في الدُّنيا والآخرة، فكتب بخطه: (أكثر من تلاوة ﴿ إِنّا أَنزلناه ﴾ ورطّب شفتيك بالاستغفار)(٢٣٦)

[الحديث: ١٦٠] وهو قول الإمام الباقر في فضل سورة لقمان: (مَن قرأ سورة لقمان في كلّ ليلةٍ، وكّل الله به في ليلته ملائكةً يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح، فإذا قرأها

<sup>(</sup>٢٣٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٧٨، وأمالي الصدوق ص١٢٢.

<sup>(</sup>٢٣٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٣، وطب الأئمة ص٤٩.

<sup>(</sup>٢٣٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٢، وأمالي الصدوق ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢٣٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٠٧، وثواب الأعمال ص١٠٦.

<sup>(</sup>٢٣٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٢٨، وثواب الأعمال ص١٥٠.

بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يُمسى)(٢٣٧)

[الحديث: ١٦١] وهو قول الإمام الباقر في الاستشفاء بالقرآن: (مَن لم يبرئه سورة الحمد و ﴿ قل هو الله أحد ﴾، لم يبرئه شيءٌ، وكلّ علّةٍ تبرئها هاتين السورتين)(٢٣٨)

[الحديث: ١٦٢] وهو قول الإمام الصادق في فضل التبكير بقراءة القرآن الكريم: (مَن قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، اختلط القرآن بلحمه ودمه، جعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيجاً عنه يوم القيامة ويقول: (يا ربّ.. إنّ كلّ عاملٍ قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلّغ به كريم عطاياك، فيكسوه الله عزّ وجلّ حلّين من حلل الجنة، ويوضع على رأسه تاج الكرامة، ثمّ يقال له: هل أرضيناك فيه؟.. فيقول القرآن: يا ربّ.. قد كنت أرغب له فيها هو أفضل من هذا، فيعطي الامن بيمينه، والخلد بيساره. ثم يدخل الجنة فيقال له: اقرء آية واصعد درجة، ثم يقال له: بلغنا به وأرضيناك فيه؟ فيقول: اللهم نعم.. ومن قرأ كثرا وتعاهد من شدة حفظه أعطاه الله أجر هذا مرتين)(٢٣٩)

[الحديث: ١٦٣] وهو في بيان خلود القرآن الكريم، وشمول معانيه كل الأزمنة، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق سئل: (ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضةً؟.. فقال: (لأنّ الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ولا لناس دون ناس، فهو في كلّ زمان جديد، وعند كلّ قوم غضّ إلى يوم القيامة)(٢٤٠)

[الحديث: ١٦٤] وهو في الترغيب في قراءة القرآن الكريم جميعا، وبيان ارتباط منزلة العبد بها، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (عليكم بمكارم الأخلاق.. فإنّ الله عزّ

<sup>(</sup>٢٣٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٨٧، وثواب الأعمال ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢٣٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٣٤، وطب الأئمة ص ٣٩.

<sup>(</sup>٢٣٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٨، وثواب الأعمال ص٩١.

<sup>(</sup>٢٤٠) بحار الأنوار: ١٧/ ٢١٣، والعيون ص٢٣٩.

وجلّ يجبّها.. وإيّاكم ومذامّ الأفعال.. فإنّ الله عزّ وجلّ يبغضها.. وعليكم بتلاوة القرآن.. فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: (اقرأ وارقَ.. فكلّما قرأ آية رقا درجة.. وعليكم بحسن الخلق.. فإنّه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم.. وعليكم بحسن الجوار.. فإنّ الله عزّ وجلّ أمر بذلك.. وعليكم بالسّواك.. فإنها مطهّرة وسنّة حسنة.. وعليكم بفرائض الله فأدّوها.. وعليكم بمحارم الله فاجتنبوها)(٢٤١)

[الحديث: ١٦٥] وهو في الترغيب في القراءة بخشوع وتأثر، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى: (إذا وقفت بين يديّ فقف وقف الذليل الفقير، وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوتٍ حزين، وكان موسى عليه السلام إذا قرأ كانت قراءته حزناً، وكأنّما يخاطب إنساناً)(٢٤٢)

[الحديث: ١٦٦] وهو في بيان كيفية التلاوة، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ٤]: (هو أن تتمكّث فيه، وتحسّن به صوتك)(٢٤٣)

[الحديث: ١٦٧] وهو في ارتباط الكهال والفضل بالقرآن الكريم، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق قال لرجل: (أتحبّ البقاء في الدنيا؟)، قال: (نعم، قال: (ولم ؟)، قال: (لقراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ فسكت عنه ثمّ قال بعد ساعة: (مَن مات من أوليائنا وشيعتنا، ولم يحسن القرآن عُلّم في قبره ليرفع الله فيه درجته، فإنّ درجات الجنّة على قدر عدد آيات القرآن، فيقال لقارئ القرآن: (اقرأ وارق)(٢٤٤)

<sup>(</sup>٢٤١) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٧، وأمالي الصدوق ص٢١٦.

<sup>(</sup>٢٤٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩١، ودعوات الراوندي.

<sup>(</sup>٢٤٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩١، ومجمع البيان ١٠/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢٤٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٨، وثواب الأعمال ص١١٦.

[الحديث: ١٦٨] وهو قول الإمام الصادق في تجسد الصور القرآنية في صور النعيم المرتبطة بها: (مَن نسي سورة من القرآن مثلت له في صورة حسنة، ودرجة رفيعة، فإذا رآها قال: مَن أنت ما أحسنك؟!.. ليتك لي.. فتقول: (أما تعرفني؟ أنا سورة كذا وكذا، لو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان)(٢٤٥)

[الحديث: ١٦٩] وهو في التحذير من نسيان القرآن الكريم، ونص الحديث هو أن بعضهم قال للإمام الصادق: (جُعلت فداك.. إنه قد أصابني همومٌ وأشياءٌ لم يبقَ شيءٌ من الخير إلا وقد تفلّت مني منه طائفة، حتى القرآن لقد تفلّت مني طائفة منه)، ففزع الإمام الصادق عند ذلك حين ذكر القرآن، ثم قال: (إن الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات، فيقول: (السلام عليك، فيقول: (وعليك السلام، مَن أنت؟.. فيقول: (أنا سورة كذا وكذا، ضيّعتني وتركتني، أما لو تمسّكت بي بلّغت بك هذه الدرجة، ثم أشار بأصبعه، ثم قال: (عليكم بالقرآن فتعلّموه!.. فإنّ من الناس مَن يتعلّم ليُقال: فلان قارئ، ومنهم مَن يتعلّمه، ويطلب به الصوت ليقال: فلان حسن الصوت، وليس في ذلك خير، ومنهم مَن يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره، ولا يبالي من علم ذلك ومَن لم يعلمه)(٢٤٦)

[الحديث: ١٧٠] وهو قول الإمام الصادق في دور القرآن الكريم في التعريف بالله: (لقد تجلّى الله لخلقه في كلامه، ولكنّهم لا يبصر ون)(٢٤٧)

[الحديث: ١٧١] وهو قول الإمام الصادق في الدعوة لقراءة القرآن الكريم في

<sup>(</sup>٢٤٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٨، وثواب الأعمال ص٢١٣.

<sup>(</sup>٢٤٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٨٩، وعدة الداعي.

<sup>(</sup>٢٤٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٠٧، وأسرار الصلاة.

البيوت، وبيان فضل ذلك: (إنَّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراءاه أهل السماء، كما يتراءى أهل الدرِّي في السماء) (٢٤٨)

[الحديث: ۱۷۲] وهو قول الإمام الصادق في الترغيب في تعلم القرآن وقراءته: (إنّ الّذي يعالج القرآن ليحفظه بمشقّة منه وقلّة حفظه له أجران)، ثم قال: (ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتّى يقرأ سورة من القرآن، فيُكتب له مكان كلّ آية يقرأها عشر حسنات، ويُمحى عنه عشر سيّئات)(٢٤٩)

[الحديث: ١٧٣] وهو قول الإمام الصادق في فضل قراءة القرآن من المصحف: (مَن قرأ في المصحف نظراً مُتّع ببصره وخُفّف بوالديه، وإن كانا كافرين)(٢٥٠)

[الحديث: ١٧٤] وهو في الترغيب في رفع الصوت بالقرآن من باب الدعوة إلى الله، ونص الحديث هو قوله على: هو أنه قيل للإمام الصادق: (الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدّعاء والقراءة حتى يرفع صوته، فقال: (لا بأس، إنّ عليّ بن الحسين كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار، وإنّ أبا جعفر كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، وكان إذا قام من الليل وقرأ رفع صوته، فيمرّ به مارّ الطّريق من السقّائين وغيرهم، فيقومون فيستمعون إلى قراءته)(٢٥١)

[الحديث: ١٧٥] وهو في النهى عن هجر القرآن الكريم، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ: مسجدٌ خرابٌ لا يصلّي فيه أهله، وعالمٌ

<sup>(</sup>٢٤٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٠، وعدة الداعي ص٢١١.

<sup>(</sup>٢٤٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٢، وثواب الأعمال ص٩٣.

<sup>(</sup>٢٥٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٢، وثواب الأعمال ص٩٣.

<sup>(</sup>٢٥١) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٥، والسرائر ص٧٦.

بين جهّال، ومصحفٌ معلّقٌ قد وقع عليه غبار لا يُقرأ فيه)(٢٥٢)

[الحديث هو أن الإمام الصادق سئل: جُعلت فداك.. إنّي أحفظ القرآن عن ظهر قلب، الحديث هو أن الإمام الصادق سئل: جُعلت فداك.. إنّي أحفظ القرآن عن ظهر قلب، فأقرؤه عن ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟.. فقال: (لا، بل اقرأه وانظر في المصحف، فهو أفضل.. أما علمت أنّ النظر في المصحف عبادة)(٢٥٣)

[الحديث: ١٧٧] وهو في الترغيب في قراءة سورة يس، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (إنّ لكلّ شيءٍ قلب، وقلب القرآن يس، من قرأها في نهاره قبل أن يمسي، كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي، ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام، وكل الله به ألف ملك يحفظونه من شرّ كلّ شيطانٍ رجيم، ومن كلّ آفة، وإن مات في يومه أو في ليلته أدخله الله الجنة، وحضر غسله ثلاثون ألف ملك كلهم يستغفرون له، ويشيّعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا أُدخل في لحده كانوا في جوف قبره، يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره مدّ بصره، وأُومن من ضغطة القبر، ولم يزل له في قبره نورٌ ساطعٌ إلى أن يُخرجه الله من قبره، فإذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه، يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في وجهه، ويبشّرونه بكلّ خيرٍ حتى يجوزوا به الصراط والميزان، ويوقفوه من الله موقفاً لا يكون عند الله خلقاً أقرب منه، إلا ملائكة الله المقرّبون، وأنبياؤه ولا يجزع مع من يجزئ، ولا يهتم مع من يهتم، ولا يجزع مع من يجزع، ثم يقول له الربّ تبارك وتعالى: (اشفع عبدي.. أُشفّعك في جميع ما تشفع، وسلني عبدي.. أُشفّعك في جميع ما تشأل، فيسأل فيُعطى، ويشفع فيُشفّع، ولا يُحاسب

<sup>(</sup>٢٥٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٥، والخصال ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢٥٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٩٦، وعدة الداعي.

فيمن يُحاسب، ولا يُوقف مع من يُوقف، ولا يُذلّ مع من يُذلّ، ولا يكبّت بخطيئة، ولا بشيءٍ من سوء عمله، ويُعطى كتاباً منشوراً، فيقول الناس بأجمعهم: (سبحان الله.. ما كان لهذا العبد من خطيئة واحدة، ويكون من رفقاء محمد عليه)(٢٥٤)

[الحديث: ۱۷۸] وهو في جواز الاستشفاء بالقرآن الكريم، فقد سئل الإمام الصادق عن الرقية من الأمراض، فقال: (لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن، ومَن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، وهل شيءٌ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن؟.. أليس الله تعالى يقول: ﴿وَنُنَزّ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ١٨]؟.. أليس الله يقول تعالى ذكره وجل ثناؤه: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ عَشْيَةِ الله ﴾ [الحشر: ٢١]؟.. سلونا نعلمكم ونوقفكم على قو ارع القرآن لكلّ داء)(١٠٥٠) ألحديث هو أن الإمام الصادق كان إذا قرأ القرآن، قال قبل أن يقرأ المربط بذلك، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق كان إذا قرأ القرآن، قال قبل أن يقرأ حين بأخذ المصحف: (اللهم إنى أشهد أن هذا كتابك المنز ل من عندك على رسولك محمد

المرتبط بذلك، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق كان إذا قرأ القرآن، قال قبل أن يقرأ حين يأخذ المصحف: (اللهم إني أشهد أن هذا كتابك المنزل من عندك على رسولك محمد بن عبدالله، وكلامك الناطق على لسان نبيك، جعلته هاديا منك الى خلقك، وحبلا متصلا فيها بينك وبين عبادك. اللهم إني نشرت عهدك وكتابك.. اللهم فاجعل نظري فيه عبادة، وقراءتي فيه فكرا، وفكري فيه اعتبارا، واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه، واجتنب معاصيك، ولا تطبع عند قراءتي على سمعي، ولا تجعل على بصري غشاوة، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبّر فيها، بل اجعلني أتدبّر آياته وأحكامه، آخذا بشرايع دينك، ولا تجعل

<sup>(</sup>٢٥٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٨٩، وثواب الأعمال ص١٠٠.

<sup>(</sup>٢٥٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٣، وطب الأئمة ص٤٨.

نظري فيه غفلة، ولا قراءتي هذرا، إنك أنت الرؤوف الرحيم)(٢٥٦)

[الحديث: ١٨٠] وهو قول الإمام الصادق عند الفراغ من قراءة القرآن: (اللهم.. إني قد قرأت ما قضيت من كتابك الذي أنزلت فيه على نبيّك الصادق ، فلك الحمد ربنا، اللهم اجعلني ممن يحل حلاله، ويحرّم حرامه، ويؤمن بمحكمه ومتشابهه، واجعله لي أنسا في قبري، وأنسا في حشري، واجعلني ممن ترقيّه بكل آية قرأها درجة في أعلى عليين، آمين رب العالمين)(٢٥٧)

[الحديث: ١٨١] وهو قول الإمام الصادق في كيفية سجود التلاوة: (إذا سمعت شيئاً من عزائم القرآن يجب عليك السجود، وتسجد بغير تكبير وتقول: (لا إله إلاّ الله حقاً حقاً، لا إله إلاّ الله إيهاناً وتصديقاً، لا إله إلاّ الله عبوديّة ورقّاً، لا مستنكفاً ولا مستكبّراً، بل أنا عبدٌ ذليلٌ ضعيفٌ خائفٌ مستجيرٌ، ثمّ ترفع رأسك وتكبّر)(٢٥٨)

[الحديث: ١٨٢] وهو قول الإمام الصادق في معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ [البقرة: ١٢١]: (الوقوف عند ذكر الجنة والنار)(٢٥٩)

[الحديث: ١٨٣] وهو قول الإمام الصادق في كيفية التفاعل مع القرآن الكريم: (إذا مررت بآية فيها ذكر النار، فتعود بالله من النار!.)(٢٦٠)

<sup>(</sup>٢٥٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٧، ومصباح الأنوار.

<sup>(</sup>٢٥٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٧، ومصباح الأنوار.

<sup>(</sup>٢٥٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٧، ومكارم الأخلاق ص٣٩٤.

<sup>(</sup>٢٥٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٤، وتفسير العياشي ١/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢٦٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢١٦، ومجمع البيان ١٠/ ٣٧٨.

[الحديث: ١٨٤] وهو قول الإمام الصادق في وجوب الإنصات للقرآن الكريم: (يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها، وإذا قُرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع)(٢٦١)

[الحديث: ١٨٥] وهو قول الإمام الصادق في الدعوة للتحصن بالقرآن الكريم: (إذا دخلت مدخلاً تخافه فاقرأ هذه الآية: ﴿رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخُرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٠]، فإذا عاينت الذي تخافه فاقرأ آية الكرسيّ)(٢٦٢)

[الحديث: ١٨٦] وهو قول الإمام الصادق في وصفة استشفائية بالقرآن الكريم، ونص الحديث هو أن رجلا دخل على الإمام الصادق وقد وُعك، فقال له: (ما لي أراك متغيّر اللون؟).. فقال: جُعلت فداك.. وُعكت وعكاً شديداً منذ شهر ثمّ لم تنقلع الحمّى عنّي، وقد عالجت نفسي بكلّ ما وصفه إليّ المترفّعون، فلم أنتفع بشيءٍ من ذلك، فقال له الإمام الصادق: (حلّ أزرار قميصك، وأدخل رأسك في قميصك، وأذن وأقم، واقرأ سورة الحمد سبع مرّات)، قال: (ففعلت ذلك فكأنّما نُشطت من عقال)(٢٦٣)

[الحديث: ١٨٧] وهو في قول الإمام الصادق في الدعوة لقراءة وتدبر بعض السور القرآنية، وآثارها في أصحابها: (علّموا أولادكم ياسين، فإنّها ريحانة القرآن)(٢٦٤)، وقال: (تُقرأ الصّافّات للشرف والجاه في الدنيا والآخرة)(٢٦٥)، وقال: (مَن كان يدمن قراءة ﴿

<sup>(</sup>٢٦١) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٢١، وتفسير العياشي ٢/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢٦٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٦٧، والمحاسن ص٣٤٧.

<sup>(</sup>٢٦٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٣٥، وطب الأئمة ص٥٣.

<sup>(</sup>٢٦٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٩١، وأمالي الطوسي ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢٦٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٩٦، ومكارم الأخلاق ص٤١٩.

والنجم ﴾ في كلّ يوم، أو في كلّ ليلةٍ عاش محموداً بين الناس، وكان مغفوراً له، وكان محبّباً بين الناس) (٢٦٦)، وقال: (مَن قرأ في كلّ ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله وأحبّه إلى الناس أجمعين، ولم ير في الدنيا بؤساً أبداً، ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا) (٢٦٧)

[الحديث: ١٨٨] وهو في قول الإمام الصادق في الدعوة لتخصيص بعض الأيام بسور من القرآن الكريم: (من الواجب على كلِّ مؤمن ـ إذا كان لنا شيعة ـ أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة، وسبّح اسم ربّك الأعلى، وفي صلاة الظّهر بالجمعة والمنافقين، فإذا فعل ذلك فكأنّا يعمل بعمل رسول الله على الله الجنّة)(٢٦٨)

[الحديث: ١٨٩] وهو قول الإمام الصادق في دور القرآن الكريم في البعد عن الشيطان: (إنّ إبليس رنّ رنيناً لمّا بعث الله نبيّه على حين فترة من الرسل، وحين أُنزلت أمّ القرآن)(٢٦٩)

[الحديث: ١٩٠] وهو في قول الإمام الصادق في الدعوة للاهتمام بالبسملة، وافتتاح كل شيء بها، والتحذير من ترك ذلك: (لربما ترك في افتتاح أمرٍ بعضُ شيعتنا: (﴿بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الله بمكروه لينبّهه على شكر الله تعالى والثناء عليه، ويمحو فيه عنه وصمة تقصيره عند تركه قول: (بسم الله)

ثم ذكر لهم قصة ترتبط بذلك، قال فيها: (لقد دخل عبد الله بن يحيى على الإمام علي وبين يديه كرسي، فأمره بالجلوس عليه، فجلس عليه فهال به حتى سقط على رأسه، فأوضح عن عظم رأسه، وسال الدم.. فأمر أمبر المؤمنين بهاء فغسل عنه ذلك الدم، ثم قال: (ادن

<sup>(</sup>٢٦٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٠٥، وثواب الأعمال ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢٦٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣٠٧، وثواب الأعمال ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢٦٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ٣١١، وثواب الأعمال ص١٠٧.

<sup>(</sup>٢٦٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٣٠، وتفسير القمي ص٢٦.

مني، فوضع يده على موضحته وقد كان يجد من ألمها ما لا صبر له معه، ومسح يده عليها وتفل فيها، فها هو أن فعل ذلك حتى اندمل، فصار كأنه لم يصبه شيء قط، فقال عبد الله بن يحيى: يا أمير المؤمنين.. قد أفدتني وعلمتني، فإن أردت أن تعرِّ فني ذنبي الذي امتُحنت به في هذا المجلس حتى لا أعود إلى مثله، فقال: (تركك حين جلست أن تقول: ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ فعجّل ذلك لسهوك عها ندبت إليه تمحيصاً بها أصابك، أما علمت أن رسول الله على حدّثني عن الله جلّ وعزّ: (كلّ أمرٍ ذي بالٍ لم يُذكر فيه بسم الله فهو أبتر، فقلت: بلى، بأبي أنت وأمي لا أتركها بعدها، قال: (إذاً تحظى بذلك وتسعد)، قيل: (يا أمير المؤمنين.. وما تفسير ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾؟).. قال: (إنّ العبد إذا أراد أن يقرأ أو يعمل عملاً فيقول: (﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ فإنه تبارك له فيه) (٢٧٠)

[الحديث: ١٩١] وهو قول الإمام الرضا في فضل القرآن الكريم، ونص الحديث هو أنه ذُكر للإمام الرضا يوما القرآن، فقال: (هو حبل الله المتين، وعروته الوثقى، وطريقته المثلى، المؤدي إلى الجنة، والمني من النار، لا يخلق من الازمنة، ولا يغث على الالسنة، لانه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان، وحجة على كل إنسان، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ حَلِيم حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢])(٢٧١)

وهو قول الإمام الرضا في الدعوة إلى الجمع بين التدبر والختم، ونص الحديث هو أن الإمام الرضا كان يختم القرآن في كلّ ثلاث ويقول: (لو أردت أن أختمه في أقلّ من ثلاث لختمته، ولكن ما مررت بآية قط إلاّ فكّرت فيها وفي أيّ شيء أُنزلت، وفي أيّ وقت، فلذلك

<sup>(</sup>٢٧٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٤٢، وتفسير الإمام ص٩ ـ ٢٤.

<sup>(</sup>۲۷۱) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٣٠.

# صرت أختم ثلاثة أيّام)(٢٧٢)

## ثانيا ـ الأحاديث المقبولة في تأويل القرآن الكريم:

كما اهتمت السنة المطهرة بتعميق التعلق بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا واتباعا، اهتمت كذلك بالتحذير من الدس والتحريف الذي قد يعرض له بسبب الفهوم الخاطئة، والتي حصلت لسائر الأديان.

وكل الأحاديث المرتبطة بهذا، تفسر قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَيَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْبَغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَتَغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ٧]

فهذه الآية الكريمة تبين مواقف الأمة من الكتاب، وهي مواقف مشابهة لمواقف الأمم السابقة، وهي تتوزع بين موقفين:

الأول: أولئك الذين حرصوا على التنزيل، وتأدبوا معه، ولم يدخلوا أهواءهم فيه، ولذلك حكموا متشابهه إلى محكمه، وعادوا إلى الراسخين في العلم لمعرفة ذلك.

الثاني: أولئك الذين مالت بهم الأهواء بسبب الزيغ الذي في قلوبهم، ولذلك اتبعوا المتشابه، وراحوا يحكمونه، ويلغون بسببه المحكم، ويلغون معه أولئك الراسخين في العلم الذي اعتبرهم القرآن الكريم أولى الناس بالكتاب.

ولهذا نجد الأحاديث المرتبطة بالتأويل تذكر ورثة الكتاب الحقيقيين، وتدعو إلى التمييز بينهم وبين غيرهم من المحرفين لمعاني القرآن الكريم.

وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ

<sup>(</sup>٢٧٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٠٤، والعيون ٢/ ١٨٠، أمالي الصدوق ص٩٩٣.

ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ۖ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر:

بناء على هذا سنذكر هنا ما ورد في المصادر الحديثية السنية والشيعية مما يرتبط بهذه المعانى، مقسمين لها بحسب اعتبارها إلى قسمين:

# ١- الأحاديث المرفوعة في تأويل القرآن الكريم:

مما نعتبره من السنة المقبولة لموافقتها للقرآن الكريم وما تقتضيه العقول السليمة.

### أ ـ الأحاديث المقبولة في المصادر السنية:

من الأحاديث الواردة في المصادر السنية، والتي يمكن اعتبارها محل اتفاق بين الأمة جميعا، ولهذا نجد نظيراتها في المصادر الشيعية الأحاديث التالية:

[الحديث: ١٩٢] وهو في التحذير من تفسير القرآن الكريم بالرأي المستند للهوى، ونص الحديث هو قوله على: (من قال في كتاب الله تعالى فأصاب فقد أخطأ)، وفي رواية: (ومن قال برأيه فأخطأ فقد كفر)(٢٧٣)

[الحديث: ١٩٣] وهو في تحريم تأويل القرآن الكريم من غير استناد إلى العلم، ونص الحديث هو قوله على: (من قال في القرآن بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار)(٢٧٤)

[الحديث: ١٩٤] وهو في التحذير من المؤولة بأهوائهم، ونص الحديث هو قوله على: (إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله، فاحذروهم)(٢٧٥)

وذلك تفسير وتعقيبا على قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ

<sup>(</sup>۲۷۳) أبو داود (۳۶۵۲)، والترمذي (۲۹۵۲)

<sup>(</sup>۲۷٤) الترمذي (۲۹۵۰)،أحمد ۱/ ۲۳۳.

<sup>(</sup>٢٧٥) البخاري، (٢٧٥)

مُحُكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُو إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ٧]

[الحديث: ١٩٥] وهو في بيان وقوع التأويل في الأمة، وفي صدر الإسلام، ودور الإمام علي في مواجهتهم، ونص الحديث هو قوله على: (إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله)، فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، قال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكنه خاصف النعل)، وكان أعطى عليا نعله يخصفها(٢٧٦).

وهذا الحديث يشير إلى أمرين، كلاهما يمكن تفسير التأويل به:

أولهما: أنّ البغاة الذين خرجوا على الإمام عليّ استندوا إلى تأويل النصّ القرآني، ذلك أن ظاهر الآيات القرآنية يدل على أنّ القتال كان مع الكافرين، فتنزيل القتال كان ظاهراً في قتال المشركين والكافرين، لكنّ تأويله ودلالاته المستبطنة تفيد قتال الباغين، فالنبي على قاتل مستنداً لظاهر النصّ القرآني، أما الإمام عليّ فقاتل مستنداً لتأويل هذا النصّ في القوم الذين خرجوا عليه.

ثانيهما: أن التأويل مشتق من الأول، والمعنى إرجاع الشيء إلى الأوّل، فعندما نقول: أوّلتُ الأمر، أي أرجعته إلى بدايته وأوّله، وبهذا يكون المعنى: إنّ الرسول على قد قاتل على أصل نزول القرآن الكريم، فيها كان قتال الإمام عليّ لإعادة الدين إلى حالته الأولى، بعد الانحراف الذي حصل.

ويشير إلى كلا المعنيين قول عمار بن ياسر:

<sup>(</sup>۲۷۱) أحمد (۳/ ۸۲، رقم ۱۱۷۹۰)، وأبو يعلى (۲/ ۳٤۱، رقم ۱۰۸۱)، وابن حبان (۱۰/ ۳۸۵، رقم ۱۹۳۷)، وابن حبان (۱۰/ ۳۸۵، رقم ۱۹۳۷)، والحاكم (۳/ ۱۳۲، رقم ۲۹۲۱) وقال: صحيح على شرط الشيخين.

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع الحق إلى سبيله

[الحديث: ١٩٦] هو في النهي عن ضرب القرآن بعضه ببعض، ونص الحديث هو قوله على أنبيائهم، وضربهم قوله على أنبيائهم، وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا، فها عرفتم منه، فاعملوا به، وما جهلتم منه، فردوه إلى عالمه)(٢٧٧)

وقصة هذا الحديث هي ما عبر عنه راويه بقوله: (جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله على جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة، إذ ذكروا آية من القرآن، فتهاروا فيها، حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله على مغضبا، قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب، ويقول.. وذكر الحديث.

[الحديث: ١٩٧] وهو يشير إلى أن النبي الله المحديث الكريم جميعا، لوضوح دلالته، وإنها اقتصر على ما تمس إليه الحاجة، ونص الحديث هو قول عائشة: أن النبي الله كان لا يفسر شيئا من القرآن برأيه إلا آيا تعد، علمهن إياه جبريل (٢٧٨).

وهو يتطابق مع قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٩٢) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٢ - ١٩٥]، وهي واضحة في الدلالة على وضوح القرآن الكريم وعدم حاجته إلى التفسير إلا

<sup>(</sup>۲۷۷) أحمد (۱۱/ ۳۰۵)

<sup>(</sup>۲۷۸) البزار كما في (كشف الأستار) (۲۱۸۵)، وأبو يعلى ٨/ ٣٣(٢٥٨)

في المواضع التي تستدعي ذلك، مثل كيفية تنفيذ التعاليم الإلهية، والتي فسرتها السنة جميعا. ويشير إلى هذا قول ابن عباس: (التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، فإذا قرئ على العرب فإنهم يفهمونه.. وتفسير لا يُعذر أحد بجهالته، وذلك كتفسير الآيات في الأحكام والعقائد التي يحتاج الناس إلى معرفتها.. وتفسير تعلمه العلماء، وهي المعانى الخفية التي لايفقهها عامة الناس.. وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى)

[الحديث: ١٩٨] وهو يشير إلى التفسير بالمصاديق والأمثلة والنهاذج، ونص الحديث هو قوله ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ اللَّغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]: (المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى)(٢٧٩)

فرسول الله هلم يقصد في هذا الحديث كون المقصودين هم اليهود والنصارى فقط، وإنها ذكر نموذجا عنهما.. أي أن من أراد أن يعرف الغضب الإلهي، يمكنه أن يطالع صفات اليهود، ومن أراد أن يطالع الضلال، فلينظر إلى النصارى.

وقد قال بعض المفسرين في بيان سر ذلك: (هذا الفهم ينطلق من مواقف هذين الفريقين تجاه الدعوة الإسلامية، فالقرآن يصرّح مراراً أنّ المنحرفين من اليهود كانوا يكنون عداءاً شديداً وحقداً دفيناً للإسلام، مع أن علماء اليهود كانوا من مبشّري ظهور الإسلام، لكنهم تحوّلوا إلى أعداء ألدّاء للإسلام لدى انتشار الدعوة لأسباب عديدة، منها تعرّض مصالحهم المادية للخطر، وتعبير (المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ) ينطبق تماماً على هؤلاء اليهود، لكن هذا لا يعني حصر مفهوم المغضوب عليهم بهذه المجموعة من اليهود، بل هو من قبيل تطبيق الكلي على الفرد.. أما منحرفو النصارى فلم يكن موقفهم تجاه الإسلام يبلغ هذا التعنت، بل كانوا ضالين في معرفة الحق، والتعبير عنهم بالضالين هو أيضاً من قبيل تطبيق التعنت، بل كانوا ضالين في معرفة الحق، والتعبير عنهم بالضالين هو أيضاً من قبيل تطبيق

<sup>(</sup>۲۷۹) أحمد ٥/ ٣٣–٣٣.

الكلي على الفرد)(٢٨٠)

[الحديث: ٢٠٠٠] وهو في زيادة توضيح بعض المعاني التي قد يساء فهمها، ونص الحديث هو قوله في في تفسير ما ورد في قصة بقرة بني إسرائيل: (إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأت عنهم)(٢٨٢)

فهذا الحديث يبين أن سر ذلك التشدد الذي وقع لبني إسرائيل هو في ذلك التعنت وكثرة الأسئلة واختلافهم على أنبيائهم، كما ورد ذلك صريحا في قوله على أنبيائهم، عنه تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم)(٢٨٣)

[الحديث: ٢٠١] وهو في بيان دور أسباب النزول في فهم بعض المضامين العملية

<sup>(</sup>۲۸۰) تفسير الأمثل، (۱/ ٦٠)

<sup>(</sup>۲۸۱) رواه مسلم رقم (۳۹۵)

<sup>(</sup>۲۸۲) البزار كما في (كشف الأستار) (۲۱۸۸)

<sup>(</sup>٢٨٣) أحمد (١١/ ٣٢٥)، والشافعي ١/ ١٩، والحميدي (١١٢٥)، وابن حبان (١٨)

للقرآن الكريم، ونص الحديث هو ما رواه بعضهم، قال: كنا مع النبي على في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك له على مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك له فيه فنزلت ﴿ وَللَّهَ اللَّشْرِقُ وَالمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله الله الله والسع عَلِيمٌ [البقرة: (٢٨٤))(٢٨٤)

فمع أن الآية الكريمة تشير إلى حقيقة عقدية إلا أن سبب النزول أشار إلى حكم عملى مرتبط بها، وهو في إجزاء الصلاة لغير القبلة في حال الضرورة.

[الحديث: ٢٠٢] وهو في ذكر رسول الله الله التفسيرية الغيبية التي لا يمكن معرفتها من خلال الألفاظ أو التدبر العقلي، وهو في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ٢٤٣]، فقد قال الله في تفسيرها: (يجيء نوحٌ وأمته، فيقول الله: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب، فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ)(٢٨٥)

وهذا لا يعني اقتصار المعنى على ذلك؛ فالآية الكريمة تذكر الشهادة على الناس جميعا، وليس على قوم نوح عليه السلام وغيره فقط، وقد شرحنا معنى الشهادة ووظيفة الأمة المرتبطة مها في كتاب [النبي الهادي]، وغيره.

[الحديث: ٢٠٣] وهو في بيان دور أسباب النزول في فهم أسرار التعبيرات القرآنية، ونص الحديث مرتبط بتفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَنص الحديث مرتبط بتفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَنَص الحديث مرتبط بتفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ البقرة: ١٥٨]، والتي قد يتوهم منها أن السعي

<sup>(</sup>۲۸٤) الترمذي (۳٤٥)، وابن ماجة (۱۰۲۰)

<sup>(</sup>٢٨٥) البخاري (٣٣٣٩)، والترمذي (٢٩٦١)

بينها مباح، وليس واجبا، وهذا ما فهمه بعضهم، فقال: (والله ما على أحد جناحٌ أن لا يطوف بالصفا والمروة)، فرد عليه بعض الصحابة بقوله: (بئس ما قلت، إن هذه لو كانت على ما أولتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوف بها، ولكنها أنزلت من الأنصار،كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا النبي على عن ذلك، فقالوا يا رسول الله: إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهُ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهَا ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقد سن رسول الله على الطواف بينها) (٢٨٦)

وفي رواية: (أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمناة، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وكان ذلك سنة في آبائهم، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا النبي عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله في ذلك ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهَا﴾ [البقرة: ١٥٨])

<sup>(</sup>۲۸٦) البخاري (۱۲٤٣)، ومسلم (۱۲۷۷)

<sup>(</sup>٢٨٧) أبو داود (١٤٧٩)، والترمذي (٣٢٤٧)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة (٣٨٢٨)

وربها يكون الراوي وهم في قوله [فنزلت]، بل تكون الآية مما أنزل سابقا، ولكن رسول الله هي أجابهم على سؤالهم من خلال إرشادهم إلى القرآن الكريم، وفي ذلك كله دلالة ودعوة لتأمل القرآن الكريم والتعرف على حقائقه.

ونرى أن هذه هي الرواية الصحيحة، أما ما ورد في غيرها من العتاب الشديد، وهو أن رسول الله على قال له: (إن وسادك إذا لعريضٌ، إن كان الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتك) (۱۸۰۰)، أو (إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين) (۱۸۰۰)، فننزه رسول الله على قوله، لما ورد في سيرته من رحمته ولطفه وحسن تعليمه للمؤمنين، وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَمُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ قوله تعالى: ﴿ فَبِهَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لَيْنَ لَمُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، ذلك أن كلمة [عريض القفا]، يكني بها على الغباء والغفلة (٢٩١).

<sup>(</sup>۲۸۸) البخاري (۱۹۱٦)، ومسلم (۱۰۹۰)

<sup>(</sup>۲۸۹) البخاري (۲۸۹)

<sup>(</sup>۲۹۰) البخاري (۲۹۰)

<sup>(</sup>٢٩١) كما قال الخطابي: وعريض القفا يفسر على وجهين: أحدهما أن يكون كناية عن العبارة أو سلامة الصدر، يقال للرجل الغبي: إنك لعريض القفا. والوجه الآخر: أن يكون أراد إنك غليظ الرقبة وافر اللحم، لأن من أكل بعد الفجر لم ينهكه الصوم ولم يبن له أثر فيه، انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (٤/ ٤١)

[الحديث الحديث الحديث عوم الأحزاب: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى هو قوله على يوم الأحزاب: (ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس)(٢٩٢)، وفي رواية: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر)(٢٩٣)، وفي أخرى: (حبس المشركون النبي على عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا) (٢٩٤)

وهي تفسير لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهُّ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

لكن هذه الرواية قد تشير إلى الصلاتين الظهر والعصر، ذلك أنها مشتركتان في الوقت، وقد يدرأ بهذا الخلاف الواقع في كليها، فقد ذكر المفسّرون معان مختلفة للمراد من الصلواة الوسطى، حيث ذكر صاحب تفسير مجمع البيان ستّة أقوال، وذكر الفخر الرّازي في تفسيره سبعة أقوال، وبلغ بها القرطبي في تفسيره إلى عشرة أقوال، أمّا تفسير روح المعاني فذكر لها ثلاثة عشر قولاً. فالبعض يرى أنّها صلاة الظهر، وآخر صلاة العصر، وآخر صلاة المغرب، وآخر صلاة العشاء، وآخر صلاة الصبح، وغيرها.. وذكروا لكلّ واحد من هذه الأقوال أدلّة وتوجيهات مختلفة.

وقد عقب مكارم الشيرازي على هذه الأقوال موضحا سر تخصيص القرآن الكريم للصلاة الوسطى بالذكر، فقال: (لكنّ القرائن المختلفة المتوفّرة تثبت أنّها صلاة الظهر، لأنّها

<sup>(</sup>۲۹۲) البخاري (۲۹۳۱)، ومسلم (۲۲۷)

<sup>(</sup>۲۹۳) مسلم (۲۲۷) ۲۰۵.

<sup>(</sup>۱۹٤) مسلم (۲۹۶)

فضلاً عن كونها تقع في وسط النهار، فإن سبب نزول هذه الآية يدل على أن المقصود بالصّلاة الوسطى هو صلاة الظهر التي كان الناس يتخلّفون عنها لحرارة الجو، كما أن هناك روايات كثيرة تصرّح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، والتأكيد على هذه الصّلاة كان بسبب حرارة الجو في الصّيف، أو بسبب انشغال الناس في أمور الدنيا والكسب، فلذلك كانوا لا يعيرون لها أهميّة، فنزلت الآية آنفة الذكر تبيّن أهميّة صلاة الوسطى ولزوم المحافظة عليها)(٢٩٥)

ويدل لما ذكره الشيرازي في المصادر السنية ما روي عن زيد بن ثابت قال: كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها فنزلت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقال: (قبلها صلاتين وبعدها صلاتين) (٢٩٦)

[الحديث: ۲۰۷] وهو في إضافة بعض الحقائق العقدية المرتبطة بالآيات القرآنية مما لا يمكن معرفته بالتدبر المجرد، ونص الحديث هو قوله على: (إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان: فإيعادٌ بالشك و تكذيبٌ بالحق، وأما لمة الملك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى، فيحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان: ثم قرأ ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللهٌ يَعِدُكُمُ مَعْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللهٌ وَاللهٌ وَالله عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨])(٢٩٧)

[الحديث: ٢٠٨] وهو في التحذير من اتباع المتشابه، ومن أهله الذين يتولون ذلك،

<sup>(</sup>٢٩٥) تفسير الأمثل، (٢/ ١٩٤)

<sup>(</sup>۲۹٦) أبو داود (۲۱۱)، والترمذي (حديث (۱۸۲)، ومالك ١/ ١٣٣.

<sup>(</sup>۲۹۷) الترمذي (۹۸۸) وقال: حديث حسن غريب.

واستدلاله ﴿ بالقرآن على ذلك، ونص الحديث هو أن رسول الله ﴿ تلا قوله تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ آيَاتٌ مُحُكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِعَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [آل عمران: ٧]، ثم قال: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين ساهم الله فاحذروهم)(٢٩٨)

[الحديث: ٢٠٩] وهو في تفسير المراد بالراسخين في العلم، ونص الحديث هو أن النبي المبي المراد بالراسخين في العلم، وضدق لسانه، وعف النبي المبي المراد من الراسخون في العلم؟ فقال: (هو من قرت عينه، وصدق لسانه، وعف فرجه وبطنه، فذاك الراسخ في العلم)(٢٩٩).. وهو يدل على عدم كفاية العلم وحده لتحقق الرسوخ في العلم، بل لابد أن تكون معه التزكية والصلاح.

[الحديث: ٢١٠] وهو في تطبيق رسول الله ﷺ المعاني القرآنية على الواقع، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن وليى أبي وخليل ربي إبراهيم، ثم قرأ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٨])(٣٠٠)

[الحديث: ٢١١] وهو في زيادة توضيح المعاني القرآنية، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)(٣٠١)، وذلك تفسيرا لقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهُ ﴾ [آل

<sup>(</sup>۲۹۸) البخاري (٤٥٤٧)، مسلم (٢٦٦٥)

<sup>(</sup>٢٩٩) الطبراني في (الكبير) ٨/ ١٥٢ (٧٦٥٨)

<sup>(</sup>۳۰۰) الترمذي (۲۹۹۵)

<sup>(</sup>٣٠١) الترمذي (٣٠٠١) وقال: حديث حسن، وابن ماجة (٢٨٧٤)، والدارمي (٢٧٦٠)

[الحديث: ٢١٢] وهو في توضيحه لما يشكل من القرآن الكريم في أذهان العامة، وباللغة التي يفهمونها، ونص الحديث هو أن رجلا جاء إلى النبي على قال: أرأيت قوله وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، فأين النار؟، فقال على: (أرأيت الليل فالتبس كل شيء فأين النهار؟)، قال: حيث شاء الله، قال: (فكذلك حيث شاء الله) (٣٠٢)

[الحديث: ٢١٣] وهو في بيانه المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ الله لا يظلم تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ [النساء: ٤٠]، فقد قال: (إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنةٌ يجزى بها)(٣٠٣)

[الحديث: ٢١٤] وهو في بيانه لبعض المعاني المرتبطة بالأحكام، ونص الحديث أن رسول الله على سئل عن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَ بْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ٢٠١] واستمرار حكمها بعد أن أمن الناس، فقال: (صدقةٌ تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) (٣٠٤)

[الحديث: ٢١٥] وهو في بيانه لبعض المعاني القرآنية المرتبطة بالخوف والرجاء، ونص الحديث هو أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيٍّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ٢٣٣] بلغت من المسلمين

<sup>(</sup>٣٠٢) البزار كما في (كشف الأستار) (٢١٩٦)

<sup>(</sup>۳۰۳) مسلم (۲۸۰۸)

<sup>(</sup>۲۸۲) مسلم (۲۸۲)

مبلغا شديدا، فقال رسول الله على: (قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارةٌ حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها) (٣٠٥)

وفي رواية: (أما المؤمنون فيجزون بذلك في الدنيا حتى يلقوا الله وليس لهم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة)(٣٠٦)

وفي رواية: (هذه معاتبة الله العبد بها يصيبه من الحمى والنكبة حتى البضاعة يضعها في يد قميصه فيفقدها فيفزع لها، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كها يخرج التبر الأحمر من الكبر)(٣٠٧)

وهذا الرجاء الذي ذكره رسول الله على يشمل اللمم، أما الكبائر والصغائر التي يصر عليها صاحبها أو الذنوب المتعدية؛ فهي جميعا تحتاج إلى التوبة.

[الحديث: ٢١٦] وهو في بيان مصاديق بعض الآيات القرآنية، ونص الحديث هو ما رواه عمار بن ياسر قال: وقف علي على سائل وهو راكعٌ في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى النبي على فأعلمه، فنزلت: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُعْوَلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ مُعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ [المائدة: ٥٥] فقرأها على ثم قال: (من كنت مولاه فعليٌ مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه)(٣٠٨)

[الحديث: ٢١٧] وهو في تأكيد المعاني القرآنية، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد في الدنيا على معاصيه ما يحب، فإنها هو استدراجٌ)، ثم تلا قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا

<sup>(</sup>۵۰۵) مسلم (۲۵۷٤)

<sup>(</sup>۳۰۶) الترمذي (۳۰۳۹)

<sup>(</sup>۳۰۷) الترمذي (۲۹۹۱)

<sup>(</sup>٣٠٨) الطبراني في (الأوسط) (٦٢٣٢)

أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤])(٣٠٩)

[الحديث: ٢١٨] وهو في الإشارة إلى أن بعض الآيات القرآنية لا يمكن فهمها فهما كاملا إلا بعد حصولها في المستقبل، ونص الحديث هو أنه عسسل عن قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ الْفَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، فقال النبي على: (أما إنها كائنةٌ ولم يأت تأويلها بعد) (٣١٠)

وفي حديث آخر أنه لما نزلت: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٥]، قال ﷺ: (أعوذ بوجهك)، ﴿ أَوْ مِنْ تَخْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾ قال: (أعوذ بوجهك)، فلما نزلت: ﴿أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥] قال: (هاتان أهون وأيسر)(٣١١)

[الحديث: ٢١٩] وهو في بيان بعض مصاديق قوله تعالى: ﴿أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيهَا ثُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيهَا ثِهَا يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيهَا ثُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيهَا ثِهَا لَمْ تَكُنْ آمَنت خَيْرًا ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، فقد قال على: (ثلاثُ إذا خرجن لا ينفع نفسا إيهانها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض)(٣١٣)، وفي رواية: (طلوع الشمس من مغربها)

[الحديث: ٢٢٠] وهو في بيان مصاديق قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهَّ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٩]،

<sup>(</sup>٣٠٩) أحمد ٤/ ١٤٥، والطبراني ١٧/ ٣٣٠ (٩١٣)

<sup>(</sup>۳۱۰) الترمذي (۳۰۶۶)

<sup>(</sup>٣١١) البخاري (٣١١٧)

<sup>(</sup>۲۱۲) مسلم (۱۵۸)، والترمذي (۳۰۷۲)

<sup>(</sup>۳۱۳) الترمذي (۳۰۷۱)

فقد قال: (هم أصحاب البدع والأهواء، ليس لهم توبةٌ، أنا منهم بريءٌ وهم مني براء) (١٣٠) [الحديث: ٢٢١] وهو في بيان الجانب الغيبي في قوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، فقد قال ﷺ: (يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها، اكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، إلى أضعاف كثرة)، ثم قرأ الآية الكريمة (٣١٥).

[الحديث: ٢٢٢] وهو في الاستدلال بالقصص القرآني على الواقع، ونص الحديث هو أن النبي على لما خرج إلى غزوة حنين، مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط، فقال: (سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَمُمْ آلِمَةٌ ﴾ أنواط، فقال: (سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَمُمْ آلِمَةٌ ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، حتى إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم، فلا أدري أتعبدون العجل أم

[الحديث: ٢٢٣] وهو في تفسير القرآن ببعض مصاديقه، فقد فسر على قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠] بقوله: (ألا إن القوة الرمي، ثلاثا) (٣١٧) [الحديث: ٢٢٤] وهو في تفسير القرآن ببعض مصاديقه، ونص الحديث هو أن عدي بن حاتم، قال: أتيت النبي على وفي عنقي صليبٌ من ذهب، فقال يا عدي: اطرح

<sup>(</sup>٣١٤) الطبراني في (الصغير) ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣١٥) البخاري (٧٥٠١)، ومسلم (١٣٠)

<sup>(</sup>۳۱٦) الترمذي (۲۱۸۰)

<sup>(</sup>۳۱۷) مسلم (۳۱۷)

عنك هذا الوثن، وسمعته يقول: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة: ٣٦] فقال ﷺ: (إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه)(٣١٨)

[الحديث: ٢٢٥] وهو في تفسير القرآن ببعض مصاديقه، ونص الحديث هو أنه هي سئل عن قوله تعالى: ﴿ لَمُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [يونس: ٦٤] فقال: (ما سألني عنها أحدٌ غيرك منذ أنزلت، هي الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له)(٣١٩)

[الحديث: ٢٢٦] وهو في بيان الجانب الغيبي من التفسير، ونص الحديث هو قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ (١٦) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ﴾ [إبراهيم: ١٦، ١٧]: (يقرب إلى فيه فيكرهه، فإذا أدنى منه شوى وجهه، ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره، قال تعالى: ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥] وقال: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِهَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩])(٣٢٠)

[الحديث: ٢٢٧] وهو في تقريبه للمثال القرآني، ونص الحديث هو أن النبي الله أي أي بقناع فيه رطبٌ، فقال ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ الله مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّمَا ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥] قال: (هي النخلة)، ﴿ وَمَثُلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَمَا مِنْ قَرَادٍ ﴾ [إبراهيم: ٢٦] قال: (هي الحنظلة)(٣٢١)

<sup>(</sup>۳۱۸) الترمذي (۳۰۹۵)

<sup>(</sup>٣١٩) الترمذي (٢٢٧٣)

<sup>(</sup>٣٢٠) الترمذي (٢٥٨٣)، وأحمد ٥/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۳۲۱) الترمذي (۳۱۱۹)

[الحديث: ٢٢٨] وهو في بيان الجانب الغيبي من التفسير، ونص الحديث هو قوله في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُشَبِّتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]: (نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمدٌ على)(٣٢٢)

[الحديث: ٢٢٩] وهو في إجابته على الإشكالات المرتبطة بالقرآن الكريم، ونص الحديث هو أنه على سئل عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وأين يكون الناس يومئذ، فقال: (على الصراط)(٣٢٣)

[الحديث: ٢٣٠] وهو قوله ﷺ في بعض مصاديق قوله تعالى: ﴿رُبَهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ٢] [الحجر: ٢]، فقد قال: (نزلت في الخوارج حين رأوا تجاوز الله عن المسلمين وعن الأئمة والجهاعة، قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين) (٣٢٤)

وليس المراد بالخوارج هنا تلك الفرقة المعروفة فقط، وإنها تشمل غيرهم أيضا، ممن خرجوا عن منهج الدين الأصيل، وراحوا يكفرون المسلمين.

[الحديث: ٢٣١] وهو قوله ﷺ في بعض مصاديق قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]، فقد قال ﷺ: (اتقوا فراسة المؤمن، فإنه ينظر بنور الله) ثم قرأها(٣٢٥).

[الحديث: ٢٣٢] وهو قوله ﷺ في بعض مصاديق قوله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ

<sup>(</sup>٣٢٢) البخاري (١٣٦٩)، ومسلم (٢٨٧١)

<sup>(</sup>۳۲۳) مسلم (۲۷۹۱)

<sup>(</sup>۲۲٤) الطبراني ۸/ ۲۷۲ (۸۰٤۸)

<sup>(</sup>۳۲۵) الترمذي (۳۱۲۷)

أَجْعَينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣،٩٢]: (عن قول لا إله إلا الله)(٣٢٦)

[الحديث: ٢٣٣] وهو قوله في بيان بعض المصاديق الغيبية لقوله تعالى: ﴿يُوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [الإسراء: ٧١]: (يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه ستون ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاجٌ من لؤلؤ يتلالأ، فينطلق إلى أصحابه الذين كانوا يجتمعون إليه، فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا فيأتيهم، فيقول: أبشر والكل رجل منكم مثل هذا المتبوع على الهدى، وأما الكافر فيعطى كتابه بشهاله، ويسود وجهه، ويمد له في جسمه ستون ذراعا، ويلبس تاجا من نار، إذا رآه أصحابه يقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه، فيقول لهم: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا) (٣٢٧)

[الحديث: ٢٣٤] وهو قوله ﷺ في المصاديق الغيبية لقوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]: (تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)(٣٢٨)

[الحديث: ٢٣٥] وهو قوله ﷺ في بعض المصاديق الغيبية لقوله تعالى: ﴿ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩]: (هو الشفاعة)(٣٢٩)

[الحديث: ٢٣٦] وهو قوله ﷺ في بعض المصاديق الغيبية لقوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْعَيامَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: اللَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴾ [الكهف: ٥٠]: (إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة)، وقال:

<sup>(</sup>٣٢٦) الترمذي (٣١٢٦)

<sup>(</sup>٣٢٧) الترمذي (٣١٣٦)

<sup>(</sup>٣٢٨) الترمذي (٣١٣٥)، وأصله في صحيح البخاري (٦٤٩)

<sup>(</sup>۳۲۹) الترمذي (۳۱۳۷)

(اقرأوا)، وذكر الآية (٣٣٠).

[الحديث: ٢٣٧] وهو في المعنى الغيبي لقوله تعالى: ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَخْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ [مريم: ٢٤]، فقد قال ﷺ: (إن السرى الذي قال الله تعالى لمريم: ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا﴾ [مريم: ٢٤] نهرٌ أخرجه الله لتشرب منه)(٣٣١)

[الحديث: ٢٣٨] وهو في الجواب عن إشكال يرتبط بقوله تعالى: ﴿يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ [مريم: ٢٨]، قال على عندما سئل عن ذلك، وأن موسى قبل عيسى بكذا وكذا: (إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم)(٣٣٢)

[الحديث: ٢٣٩] وهو في بيان عموم المعاني القرآنية، ونص الحديث هو قوله ﷺ: (دعوة ذي النون، إذ هو في بطن الحوت، ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] فإنه لن يدعو بها مسلمٌ ربه في شيء قط إلا استجاب له)(٣٣٣)

[الحديث: ٢٤٠] وهو قوله ﷺ في بيان المعنى الغيبي لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِخْادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]: (لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن، لأذاقه الله تعالى عذابا أليها)(٣٣٤)

[الحديث: ٢٤١] وهو في بيانه ﷺ لمصاديق قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٠] بعد أن سئل: (أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟)، فقال: (لا.. ولكن هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يقبل

<sup>(</sup>۳۳۰) البخاري (٤٧٢٩)، ومسلم (٢٧٨٥)

<sup>(</sup>۳۳۱) الطبراني ۱۲/ ۳٤٦ (۱۳۳۰۳)

<sup>(</sup>٣٣٢) مسلم (٢١٣٥)، والترمذي (٣١٥)

<sup>(</sup>٣٣٣) أحمد ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٣٣٤) أحمد (١/ ٤٢٨)، والبزار كما في (كشف الأستار) (٢٢٣٦)، وأبو يعلى ٩/ ٢٦٢ -٢٦٣ (٥٣٨٤)

منهم ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ [الأنبياء: ٩٠])(٥٣٥)

[الحديث: ٢٤٢] وهو قوله ﷺ في بيان المعنى الغيبي لقوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠٤]: (تشويه النار، فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه، وتسترحي شفته السفلي حتى تضرب سرته)(٣٣٦)

[الحديث: ٢٤٣] وهو في أمر رسول الله بالعودة إلى القرآن الكريم للتحقق مما يقول، ونص الحديث هو قوله بالم إلى أمن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا إن شئتم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦]، فأيما مؤمنٌ ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فمن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه)(٣٣٧)

[الحديث: ٢٤٤] وهو في البيان الغيبي لأقسام الأمة يوم القيامة والوارد في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾ [فاطر: ٣٢]، فقد قال ﷺ: (فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حسابا بسيرا، وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين ظلموا أنفسهم في طول المحشر، ثم هم الذين يتلافاهم الله برحمته، منهم الذين يقولون: ﴿ الْحُمْدُ لللهُ الّذِي أَذْهَبَ عَنَا الْحُزَنَ إِنّ رَبّنَا لَغُورٌ شَكُورٌ (٣٤) الّذِي أَحَلّنَا دَارَ الْقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لَكُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٤، ٣٥]) (٣٣٨)

[الحديث: ٢٤٥] وهو في البيان الغيبي للقرآن الكريم، ونص الحديث هو قوله على:

<sup>(</sup>٣٣٥) الترمذي (٣١٧٥)، وابن ماجة (٤١٩٨)

<sup>(</sup>۳۳٦) الترمذي (۲٥۸٧)

<sup>(</sup>٣٣٧) البخاري (٤٧٨١)، ومسلم (١٦١٩)

<sup>(</sup>۳۳۸) أحمد ٥/ ١٩٨.

(ما من مؤمن إلا وله بابان، بابُّ يصعد منه عمله، وبابٌ ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه، فذلك قوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ﴾ [الدخان: ٢٩])(٣٣٩)

[الحديث: ٢٤٦] وهو في البيان الغيبي لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِهَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ﴾ [الكهف: ٢٩]، فقد قال ﷺ: (﴿كالمهل﴾ كعكر الزيت، إذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه)(٣٤٠)

[الحديث: ٢٤٧] وهو قوله ﷺ في البيان الغيبي لقوله تعالى: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحمن: ٢٩]: (من شأنه أن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويجيب دعاءا ويرفع قوما ويضع آخرين)(٣٤١)

[الحديث: ٢٤٨] وهو في استعمال رسول الله القرآن الكريم للموعظة، ونص الحديث هو قوله الله الناس اتخذوا تقوى الله تجارة، يأتكم الرزق بلا بضاعة ولا تجارة)، ثم قرأ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣])(٣٤٢)

[الحديث: ٢٤٩] وهو في البيان الغيبي للحقائق القرآنية، ونص الحديث هو قوله على العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإذا نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه، وهو الران الذي ذكره الله ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِمْ مَا كَانُوا

<sup>(</sup>٣٣٩) الترمذي (٣٢٥٥)

<sup>(</sup>٣٤٠) الترمذي (٢٥٨٤)

<sup>(</sup>٤١١) البزار كما في (كشف الأستار) (٢٢٣٧)

<sup>(</sup>٣٤٢) الطبراني ٢٠/ ٩٧.

يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤])(٣٤٣)

[الحديث: ٢٥٠] وهو قوله في بيان معنى قوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمِ اللَّوْعُودِ (٢) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ [البروج: ٢،٣]: (اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعوا الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه)(٤٤٤)

[الحديث: ٢٥١] وهو قوله في البيان الغيبي لقوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ ثُحِدَّثُ الْخَبَارَهَا﴾ [الزلزلة: ٤]: (فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بها عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا، كذا وكذا، فهذه أخبارها)(٣٤٥)

[الحديث: ٢٥٢] وهو في إخباره الله أن بعض الآيات القرآنية لم يأت تفسيرها الواقعي بعد، ونص الحديث هو أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] قال الناس: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ إنها هما الأسودان، والعدو حاضر، وسيوفنا على عواتقنا؟ قال: (إن ذلك سيكون)(٣٤٦)

وفي حديث آخر، ربها يكون أقرب لتفسير الآية، لكونه يشمل جميع العصور، وهو قوله على: (أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك، ونرويك من الماء البارد؟)(٣٤٧)

<sup>(</sup>٣٤٣) الترمذي (٣٣٣٤)، وابن ماجة (٢٤٤)

<sup>(</sup>٤٤٤) الترمذي (٣٣٣٩)

<sup>(</sup>٣٤٥) الترمذي (٣٥٣)

<sup>(</sup>٣٤٦) الترمذي (٣٣٥٧)

<sup>(</sup>٣٤٧) الترمذي (٣٥٨)

[الحديث: ٢٥٣] وهو في البيان الغيبي للكوثر، الوارد في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثُرَ ﴾ [الكوثر: ١] ونص الحديث هو قوله ﷺ: (الكوثر نهر وعدنيه ربي تعالى، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السهاء، فيختلج العبد منه، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدك)

وفي رواية: (لما عرج بي إلى السماء أتيت على نهر، حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جريل؟ قال: هذا الكوثر)(٣٤٨)

وفي رواية: (الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، مجراه على الدر، والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج) (٣٤٩)

#### ب ـ الأحاديث المقبولة في المصادر الشيعية:

من الأحاديث الواردة في المصادر الشيعية، والتي يمكن اعتبارها محل اتفاق بين الأمة جميعا، وهي تشبه كثيرا نظيراتها في المصادر السنية الأحاديث التالية:

[الحديث: ٢٥٤] وهو قوله ﷺ في التحذير من تفسير القرآن بالرأي: (قال الله جلّ جلّ الله على ديني مَن جلاله: ما آمن بي مَن فسّر برأيه كلامي، وما عرفني مَن شبّهني بخلقي، وما على ديني مَن استعمل القياس في ديني)(٣٥٠)

[الحديث: ٢٥٥] وهو قوله ﷺ في التحذير من الجدال في القرآن بغير علم: (أشد ما يتخوف على أمتي ثلاث: زلة عالم، أو جدال منافق بالقرآن، أو دنيا تقطع رقابكم، فاتهموها على أنفسكم)(٣٥١)

<sup>(</sup>٣٤٨) البخاري (٤٩٦٤)، ومسلم (٤٠٠)

<sup>(</sup>٣٤٩) الترمذي (٣٣٦١)، وابن ماجة (٤٣٣٤)

<sup>(</sup>٣٥٠) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٠٧، والعيون ١/ ١١٦، أمالي الصدوق ص٥.

<sup>(</sup>٣٥١) أمالي الصدوق ص٥٦.

[الحديث: ٢٥٦] وهو قوله في التحذير من التأويل المستند للهوى: (إنها أتخوف على أمتي من بعدي ثلاث خلال: أن يتأولوا القرآن على غير تأويله، ويتبعوا زلة العالم، أو يظهر فيهم المال حتى يطغوا ويبطروا، وسأنبئكم المخرج من ذلك، أما القرآن فاعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وأما العالم فانتظروا فيأته، ولا تتبعوا زلته، وأما المال فإن المخرج منه شكر النعمة وأداء حقه)(٣٥٢)

[الحديث: ٢٥٧] وهو قوله ﷺ في التحذير من المحرفين للدين بعده: (ستة لعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والتارك لسنتي، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعزه الله، ويعز من أذله الله، والمستأثر بفئ المسلمين المستحل له)(٣٥٣)

وفي رواية: (إني لعنت سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب قبلي، فقيل: ومن هم يا رسول الله؟ فقال: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمخالف لسنتي والمستحل من عتري ما حرم الله، والمتسلط بالجبرية ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلا له، والمحرم ما أحل الله عز وجل) (٢٥٤)

[الحديث: ٢٥٨] وهو في دعوته الله القرآن الكريم والبحث عن حقائقه، ونص الحديث هو قوله على: (اعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)(٥٥٥)

[الحديث: ٥٩٧] وهو في إخباره ﷺ أن المعاني القرآنية لا تقتصر على الظواهر فقط، ونص الحديث هو قوله ﷺ في وصف القرآن الكريم: (وهو كتاب تفصيل وبيان تحصيل،

<sup>(</sup>۳۵۲) الخصال ج ۱ ص ۷۸.

<sup>(</sup>٣٥٣) الخصال ج ١ ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣٥٤) الخصال ج ٢ ص ٦.

<sup>(</sup>٥٥٩) بحار الأنوار (٩٢/ ٢٠٦)

هو الفصل ليس بالهزل، وله ظهرٌ وبطن، وظاهره حكم الله وباطنه علم الله تعالى، فظاهره وثيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تُحصى عجائبه ولا تُبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل على المعرفة لمن عرف النصفة.. فليرع رجلٌ بصره، وليبلغ النصفة نظره ينجو من عطب، ويتخلّص من نشب، فإنّ التفكر حياة قلب البصير، كما يمشى المستنير في الظلمات، والنور يُحسن التخلّص ويُقلّ التربّص)(٢٥٦)

وقد فسر الإمام الباقر هذا الحديث بقوله: (ظاهره تنزيله، وباطنه تأويله، منه ما قد مضى، ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء تأويل منه يكون على الأموات كما يكون على الأحياء، قال الله: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ أَوَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧] نحن نعلمه)(٣٥٧)

وقال: (ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات اولئك القوم ماتت الاية، لما بقي من القرآن شئ ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السهاوات والارض، ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر)(٣٥٨)

وكل هذه النصوص تدل على أن لتعابير القرآن الكريم دلالتين: دلالة بالتنزيل، وهو ما يستفاد من ظاهر التعبير، ودلالة أخرى بالتأويل، وهو المستفاد من باطن فحواها، وذلك بانتزاع مفهوم عام صالح للانطباق على الموارد المشابهة عبر العصور، حتى لا يبقى القرآن الكريم خاصا بعصر دون عصر.

[الحديث: ٢٦٠] وهو في البيان الغيبي لسورة الفاتحة، وفيه بيان كيفية التدبر، ونص

<sup>(</sup>٣٥٦) بحار الأنوار: ٧٤/ ١٣٥، ونوادر الراوندي ص٢١.

<sup>(</sup>٣٥٧) بصائر الدرجات ص ١٩٦.

<sup>(</sup>۳۵۸) تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۰.

الحديث هو قوله على: (قال الله عز وجلّ: (قسمت الحمد بيني وبين عبدي: فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد: ﴿ بسم الله الرِّحمن الرَّحيم ﴾ قال الله عزّ وجلَّ: بدأ عبدي باسمى، حقّ على أن أتمم له أموره، وأبارك له في أحواله، فإذا قال: ﴿ الحمد لله ربّ العالمين ﴾ قال الله عزّ وجل: حمد لي عبدي، وعلم أنّ النعم التي له من عندي، والبلايا الَّتي اندفعت عنه بتطولي، أشهدكم أنَّى أضعف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة، وادفع عنه بلايا الآخرة، كم دفعت عنه بلايا الدّنيا، فإذا قال: ﴿ الرّحمن الرّحيم ﴾ قال الله عزّ وجل: شهد لي بأتّي الرّحين الرّحيم، أشهدكم لأوفّرنّ من رحمتي حظّه، ولأجزلنّ من عطائي نصيبه، فإذا قال: ﴿ مالك يوم الدين ﴾ قال الله عزّ وجل: أشهدكم كما اعترف بأنّي أنا المالك ليوم الدين، لأسهلنّ يوم الحساب حسابه، ولأتقبّلنّ حسناته، ولأتجاوزنّ عن سبّئاته، فإذا قال العبد: ﴿إِياكُ نعبد ﴾ قال الله عزّ وجل: (صدق عبدي إيّاي يعبد، الأُثيبنّه عن عبادته ثواباً يغبطه كلِّ مَن خالفه في عبادته لي، فإذا قال: ﴿ وإياكُ نستعين ﴾ قال الله عزّ وجل: بي استعان وإلى التجأ، أشهدكم لأعيننه على أمره ولأغيثنه في شدايده، ولأخذن بيده يوم القيامة عند نوائبه، وإذا قال: ﴿ اهدنا الصِّر اط المستقيم ﴾ إلى آخرها، قال الله عزّ وجل: (هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، قد استجبت لعبدي، وأعطيته ما أمل، وآمنته ممّا منه وجل)(۵۹۹)

وفي نهاية الحديث قيل للإمام علي: يا أمير المؤمنين.. أخبرنا عن ﴿ بسم الله الرّحمن الرّحمن الرّحيم ﴾ أهي من فاتحة الكتاب؟.. قال: (نعم، كان رسول الله ﷺ يقرؤها ويعدّها آية منها، ويقول: (فاتحة الكتاب هي السّبع المثاني، فُضّلت ب ﴿ بسم الله الرّحمن الرّحيم ﴾ ،

<sup>(</sup>٣٥٩) بحار الأنوار: ٨٢/ ٦٠، وتفسير الإمام ص٢٧، العيون ١/ ٣٠٠.

وهي الآية السّابعة منها)(٣٦٠)

[الحديث: ٢٦١] وهو في دعوة رسول الله المحملة المرجوع للراسخين في العلم بعده لفهم القرآن الكريم، خصوصا عند ظهور الفتن، تجنبا لأهل الزيغ الذين يتبعون التأويل، ونص الحديث هو ما حدثت به أمّ سلمة قالت: (سمعت رسول الله في في مرضه الذي قُبض فيه يقول وقد امتلأت الحجرة من أصحابه: (أيّها الناس.. يوشك أن أقبض قبضاً سريعاً، فينطلق بي وقد قدّمت إليكم القول معذرة إليكم، ألا إنّي مخلفٌ فيكم كتاب ربّي عزّ وجلّ، وعترتي أهل بيتي، ثمّ أخذ بيد الإمام علي فرفعها فقال: (هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، خليفتان بصيران لا يفترقان حتّى يردا عليّ الحوض، فأسألهما ماذا خلّفت فيهما) (٣٦١)

[الحديث: ٢٦٢] ولهذا كان الإمام علي يقول مخاطبا أولئك الذين يرغبون عنه إلى غيره من اليهود أو تلاميذ اليهود: (ألا إنّ العلم الّذي هبط به آدم من السّماء إلى الأرض، وجميع ما فُضّلت به النبيّون إلى خاتم النبيّين عندي وعند عترة خاتم النبيّين، فأيّن يُتاه بكم بل أين تذهبون؟)(٣٦٢)

[الحديث: ٢٦٣] وقال: (والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيها نزلت، وأين نزلت، أبليل نزلت أم بنهار نزلت، في سهل أو جبل، إن ربي وهب لي قلباً عقولاً، ولساناً سؤولاً)(٣٦٣)

[الحديث: ٢٦٤] وقال: (لو شئت الأوقرت سبعين بعيراً في تفسير فاتحة

<sup>(</sup>٣٦٠) بحار الأنوار: ٨٢/ ٦٠، وتفسير الإمام ص٢٧، العيون ١/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣٦١) بحار الأنوار: ٨٩/ ٨٠، وأمالي الطوسي ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٣٦٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ٨٠، وتفسير القمي ص٥.

<sup>(</sup>٣٦٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٩٣، والمناقب ٢/ ٤٣.

[الحديث: ٢٦٥] وقال: (ما نزلت على رسول الله على آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملأها علي فكتبتها بخطي، وعلّمني تأويلها وتفسيرها، ومحكمها ومتشابهها، ودعا الله عن وجلّ أن يعلّمني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله عزّ وجلّ، ولا علماً أملاه علي فكتبته، وما ترك شيئاً علّمه الله عزّ وجلّ من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، وما كان أو يكون من طاعةٍ أو معصيةٍ، إلا علّمنيه وحفظته، فلم أنسَ منه حرفاً واحداً، ثمّ وضع يده على صدري، ودعا الله تبارك وتعالى بأن يملأ قلبي علماً وفهاً وحكمةً ونوراً، ولم أنسَ من ذلك شيئاً، ولم يفتني من ذلك شيءٌ لم أكتبه)(٣١٥)

[الحديث: ٢٦٦] وقد شهد له بهذا جميع الأمة، قال ابن عباس: (الإمام على علم علم علم علم علم علم علم علم علم الله وعلم علم الله وعلم النبي علم الله وعلم الإمام على من علم النبي علم النبي علم أصحاب علم على من علم النبي علم الإمام على وعلم أصحاب محمد على في علم على، إلا كقطرة في سبعة أبحر)(٣٦٦)

وقال الشعبيّ: (ما أحد أعلم بكتاب الله بعد نبيّ الله ﷺ من عليّ بن أبي طالب)(٣٦٧) ٢ ـ الأحاديث الموقوفة على أثمة الهدى:

وهي كثيرة جدا، وأكثرها يدعو إلى تفعيل القرآن الكريم في الحياة، ومواجهة الفتن، وخاصة بعد انشغال الناس بالقصص والأساطير التي نشرتها الفئة الباغية لتبعد الأمة عن كتابها وهداتها، ومن الأمثلة على ذلك:

<sup>(</sup>٣٦٤) بحار الأنوار: ٨٩/ ٩٣، والمناقب ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣٦٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٠٠، وإكمال الدين ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣٦٦) بحار الأنوار: ٨٩/ ١٠٥، وشفاء الصدور.

<sup>(</sup>٣٦٧) بحار الأنوار: ٨٩/ ٩٣، والمناقب ٢/ ٤٣.

[الحديث: ٢٦٧] وهو في التحذير من تفسير القرآن بالرأي، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق سئل عن الحكومة فقال: (مَن حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومَن فسّر آية من كتاب الله فقد كفر)(٣٦٨)

[الحديث: ٢٦٨] وقال الإمام الباقر: (إيّاكم والخصومة.. فإنها تحبط العمل، وتمحق الدين، وإنّ أحدكم لينزع بالآية يقع فيها أبعد من السهاء)(٣٦٩)

أما ما ورد عنهم من التأويل والتفسير؛ فيمكن تقسيمه إلى قسمين:

أولها - تفسير ظاهر القرآن الكريم، وذلك بتوضيح معانيه والدلالة عليها، أو بتمييز محكمه عن متشابهه، والرد على التحريفات المختلفة.

ثانيهما ـ تفسير باطن القرآن الكريم، أو تبيين المصاديق التي يمكن أن تنطبق عليها الآيات الكريمة، من غير أن يحصروها في تلك المعاني.

# أ ـ توضيح المعاني القرآنية:

وما ورد عنهم في هذا القسم كثير جدا، ذلك أن كل كلماتهم وأفعالهم يمكن اعتبارها من هذا الباب؛ فهي جميعا تستند لما وصل إليهم من رسول الله على من الهدي، وتبلغه للأمة بكل أمانة، وجميعه بيان للقرآن الكريم، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلَيْهُمْ ﴾ [النحل: ٤٤]، وسنذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك.

[الحديث: ٢٦٩] وهو في نفي التشبيه والتجسيم، فقد سئل الإمام علي عن قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، فقال: (يعنى استوى تدبيره وعلا

<sup>(</sup>٣٦٨) بحار الأنوار: ٨٩/ ١١١، وتفسير العياشي ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٣٦٩) بحار الأنوار: ٨٩/ ١١١، وتفسير العياشي ١/ ١٨.

فهذه المقولة مع قصرها ترد على تلك الحملة التجسيمية التشبيهية التي قادها كعب الأحبار وغيره في تفسير معنى الاستواء، ونشر كل العقائد الوثنية من خلاله، مثل قول بعضهم: (الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق، وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا جنائزهم)، ثم تلا: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، وقال: (وهل يكون الاستواء إلا بجلوس) (٣٧١)

[الحديث: ١٧٠] وهو في بيان حقيقة الوحدانية، فقد قال الإمام علي في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣، ٤]: (لم يلد فيكون موروثاً هالكاً، ولم يولد فيكون في العزّ مشاركاً)، وقال في تفسير (أحد): (أي لا بتأويل عدد) (٣٧٢)، وفيها رد على ظاهرة التجسيم، والتي تنفي التوحيد المطلق لله تعالى، وذلك بإقرارها بجواز التركيب عليه.

[الحديث: ٢٧١] وهو في الرد على التفسير الوثني للكلام الإلهي، وقد قاله الإمام على في تفسير قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤]، فقد قال: (كلّم الله موسى تكليمًا بلا جوارح وأدوات وشفة، ولا لهوات سبحانه وتعالى عن الصفات)(٣٧٣)

[الحديث: ٢٧٢] وهو في استنباط الأحكام من القرآن الكريم، ونص الحديث هو ما روي أنّ عمر أُتى بامرأة قد ولدت لستّة أشهر، فهمّ بإقامة الحد عليها، فقال له الإمام على: إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إنّ الله تعالى يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ

<sup>(</sup>٣٧٠) الطبرسي، الاحتجاج: ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣٧١) رواه عبدالله بن أحمد في السنة (رقم ١٠)، والخلال في السنة (رقم ١٧٠٤)

<sup>(</sup>٣٧٢) الكليني، الكافي: ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣٧٣) محمد بن على بن بابويه، التوحيد: ٧٩.

شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، ويقول: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٣٣٣]، فإذا تمّت المرأة الرّضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستّة أشهر)، فخلَّى عمر سبيل المرأة (٣٧٤).

[الحديث: ٢٧٣] وهو في استنباط المعارف من القرآن الكريم، ونص الحديث هو ما روي أن ابن الكواء أتى الإمام علي، فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الله تبارك وتعالى هل كلّم أحداً من ولد آدم قبل موسى؟ فقال على: قد كلّم الله جميع خلقه برهم وفاجرهم، وردّوا عليه الجواب، فثقل ذلك على ابن الكوا ولم يعرفه، فقال له: كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال له: أو ما تقرء كتاب الله إذ يقول لنبيّه: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ [الأعراف: الإعراف: المعهم كلامه وردّوا عليه الجواب (٣٧٥).

[الحديث: ٢٧٤] وهو في البيان الغيبي لقوله تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١]، فقد قال الإمام على فيها: (السائق يسوقها إلى محشرها، والشاهد يشهد عليها بعملها)(٣٧٦)

[الحديث: ٢٧٥] وهو في حمل المُجمل في القرآن الكريم على المُفسّر، ونص الحديث هو ما رواه عبيد الله العبسي، قال: بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحرث على العروض فنزل قديداً فمرّ به رجل من أهل الشام معه باز وسقر فاستعار منه فاصطاد به من اليعاقيب فجعلهن في حظيرة، فلما مر به عثمان طبخهن ثم قدمهن إليه، فقال عثمان: كلوا، فقال

<sup>(</sup>٣٧٤) الإرشاد: ١/٢٠٦.

<sup>(</sup>۳۷۵) تفسير العياشي: ۲/ ٤١.

<sup>(</sup>٣٧٦) نهج البلاغة: ١١٦.

بعضهم: حتى يجئ علي بن أبي طالب.. فلما جاء فرأى ما بين أيديهم قال علي: إنا لا نأكل منه.. فقال عثمان مالك لا تأكل؟ فقال: هو صيد لا يحل أكله وأنا محرم.. فقال عثمان: بيّن لنا.. فقال علي: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فقال عثمان: أو نحن قتلناه؟.. فقرأ عليه علي: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي إِلَيْهِ ثَحْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ٩٦] (٣٧٧)

[الحديث: ٢٧٦] وهو في تفسير المبهم القرآني، وذلك من خلال السياق الذي ورد فيه، فقد سئل عن (الأب) الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًا ﴾ [عبس: ٣١]، فقال: (يا سبحان الله أما علم أنّ الأب هو الكلأ والمرعى، وأنّ قوله تعالى: ﴿ وَفَاكِهَةً وَأَبًا ﴾ [عبس: ٣١] اعتداد من الله بإنعامه على خلقه بها غذّاهم به وخلقه لهم ولأنعامهم ممّا تحيى به أنفسهم وتقوّم به أجسادهم؟)(٣٧٨)

[الحديث: ۲۷۷] وهو في الرجوع للقرآن الكريم لاستنباط القيم الأخلاقية، فقد سئل الإمام علي عن الزهد، فقال: (الزهد كلّه في كلمتين من القرآن، قال الله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسُوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِهَا آتَاكُمْ ﴾ [الحديد: ٢٣]، فمن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فهو الزاهد)(٣٧٩)

[الحديث: ٢٧٨] وهو قول الإمام على في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>٣٧٧) تفسير الطبري، ٧/ ٩٤.

<sup>(</sup>٣٧٨) المفيد، الإرشاد: ١/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣٧٩) بحار الأنوار: ٧٥/ ٧٠.

من عذاب الله وقد رُفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسّكوا به، أمّا الأمان الذي رفع فهو رسول الله على: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذَّبَهُمْ وَأَنْتَ وَسُولَ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣])(٣٨٠)

[الحديث: ٢٧٩] وهو ما روى أن رجلا سأل الإمام على عن تفسير قول الله عزّ وجلِّ: ﴿ الْحُمْدُ لللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، فقال: ﴿ الْحُمْدُ لللَّهُ ﴾ هو أن عرّف عباده بعض نعمه جُملًا، إذ لا يقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تُحصى أو تُعرف، فقال لهم: قولوا: ﴿ الْحَمْدُ للهَّ ﴾ على ما أنعم به علينا.. ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ وهم الجماعات من كلِّ مخلوق، من الجمادات والحيوانات، فأمَّا الحيوانات: فهو يقلبها في قدرته، ويغذوها من رزقه، ويحفظها بكنفه، ويدبّر كلاً منها بمصلحته.. وأما الجمادات فهو يمسكها بقدرته، يمسك المتصل منها أن يتهافت، ويمسك المتهافت منها أن يتلاصق، ويمسك السياء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك الأرض أن تنخسف إلا بأمره، إنه بعباده لرؤفٌ رحيم.. و﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ مالكهم وخالقهم، وسائق أرزاقهم إليهم من حيث هم يعلمون، ومن حيث لا يعلمون، والرزق مقسوم، وهو يأتي ابن آدم على أي سيرة سارها من الدنيا، ليس تقوى متَّق بزائده، ولا فجور فاجر بناقصه، وبيننا وبينه سترٌ، وهو طالبه، ولو أنَّ أحدكم يفرّ من رزقه لطلبه رزقه، كما يطلبه الموت، فقال جلّ جلاله: قولوا: ﴿ الحمد لله ﴾ على ما أنعم به علينا، وذكّرنا به من خير في كتب الأولين قبل أن نكون)(٣٨١) [الحديث: ٢٨٠] وهو قول الإمام السجاد في تفسير البسملة: (فقولوا عند افتتاح

[الحديث: ٢٨٠] وهو قول الإمام السجاد في تفسير البسملة: (فقولوا عند افتتاح كلّ أمرٍ صغيرٍ أو عظيمٍ: (﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾، أي أستعين على هذا الأمر بالله

<sup>(</sup>٣٨٠) نهج البلاغة: ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣٨١) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٢٦، والعيون ١/ ٢٨٢، العلل ٢/ ١٠١.

الذي لا تحقّ العبادة لغيره، المغيث إذا استُغيث، والمجيب إذا دُعي، ﴿الرحمن ﴾ الذي يرحم ببسط الرزق علينا، الرحيم بنا في أدياننا ودنيانا وآخرتنا، خفّف علينا الدِّين وجعله سهلاً خفيفاً، وهو يرحمنا بتميّزنا عن أعدائه)(٣٨٢)

### ب ـ بيان المصاديق القرآنية:

وهو ما أشارت إليه أحاديث رسول الله ﷺ السابق ذكرها، وهو منبن على كون القرآن الكريم شاملا لكل شيء يرتبط بالأمة في تاريخها الطويل.

ومن هذا الباب يذكرون أنه يمكن تطبيق كل ما ورد في القرآن الكريم على ما وقع للأمة في تاريخها الطويل، وخاصة في مواقفها من هداتها، واتباعها للمحرفين، وهم لا يعنون بذلك ظاهر التفسير، وإنها المصاديق التي يمكن أن ينطبق عليها.

فها ورد في مواجهة الأقوام للأنبياء عليهم السلام، أو تعنت بني إسرائيل، أو الظلم الذي نزل بالمستضعفين يمكن تطبيقه جميعا على ما حصل للأئمة من طرف المستبدين الظالمين الذين تولوا حكمها.

وتفسير الآيات الكريمة بذلك، لا يعني عدم وجود أولئك الأنبياء أو أقوامهم، أو أن القرآن الكريم لم يقصدهم، وإنها يريدون من ذلك أن تلك المعاني يمكن انطباقها على غيرهم، لأن القرآن الكريم لم يقصد بها التأريخ للأنبياء، وإنها أخذ العبر منهم.

ويمكن تقسيم رواياتهم في هذا إلى قسمين:

١. روايات معتبرة، لتوافقها مع القرآن الكريم، وصحة أسانيدها.

٢. روايات مدسوسة من الغلاة، ولا يصح اعتبارها لتعارضها مع القرآن الكريم.
 و لهذا نرى الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، تنص على هذه المعانى؛ فهى من جهة تدعو

<sup>(</sup>٣٨٢) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٤٥، وتفسير الإمام ص٩ ـ ٢٤.

إلى تطبيق التعاليم القرآنية على الوقائع المختلفة، وعدم قصرها على ما وردت فيه، ومن جهة أخرى تحذر من الغلو الذي استغل هذا المعنى، ليحرف الحقائق القرآنية، وسنورد هنا بعض ما يدل على ذلك من أحاديثهم.

[الحديث: ٢٨١] وهو قول الإمام الباقر في الدلالة على إمكانية تطبيق القرآن الكريم لكل الأزمنة: (إنّ الله لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه، وبينه لرسوله، وجعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل عليه دليلا يدلّ عليه)(٣٨٣)

[الحديث: ٢٨٢] وهو قول الإمام الصادق لمن سأله عن سر ذلك، فذكر قول رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]: (أنا المنذر وعليّ الهادي)، ثم قال: (يا أبا محمّد هل من هاد اليوم؟ قال: بلى جُعلت فداك ما زال منكم هاد بعد هاد حتّى دُفعت إليك، فقال: (رحمك الله يا أبا محمّد، لو كانت إذا نزلت آية على رجل فهات ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية، مات الكتاب، ولكنّه حيّ يجري في من بقي كها جرى في من مضى)(٣٨٤)

[الحديث: ٢٨٣] وهو قول الإمام الصادق في دور التاريخ والواقع في تفسير القرآن الكريم: (للقرآن تأويل يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، فإذا جاء تأويل شيء منه وقع، فمنه ما قد جاء، ومنه ما يجيء)(٣٨٥)

[الحديث: ٢٨٤] وهو قول الإمام الباقر في محال تطبيق المصاديق على الأئمة: (يا محمّد، إذا سمعت الله ذكر أحداً من هذه الأمة بخير فنحن هم.. وإذا سمعت الله ذكر قوماً

<sup>(</sup>٣٨٣) بحار الأنوار: ٨٩/ ٨٤، وبصائر الدرجات ص٦.

<sup>(</sup>٣٨٤) الكافي، ١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣٨٥) بحار الأنوار، ٢٣/ ٧٩.

بسوء ممنّن مضي فهم عدوّنا)(٣٨٦)

[الحديث: ٢٨٥] ومثله قول الإمام الصادق: (يا أبا محمّد، ما من آية نزلت تقود إلى الجنّة ولا تذكر أهلها بخير إلّا وهي فينا وفي شيعتنا، وما من آية نزلت تذكر أهلها بشرّ ولا تسوق إلى النار إلّا وهي في عدوّنا ومن خالفنا)(٣٨٧)

ولا حرج في قبول هذه الرواية وغيرها لانطباقها مع القرآن الكريم، فالله تعالى يقول عن أئمة أهل البيت: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ولذلك فإن جميع أوصاف الصالحين تنطبق عليهم، وجميع أوصاف المنحرفين تنطبق على عدوهم.

[الحديث: ٢٨٦] ما روي عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى مِنَ اللَّؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ﴾ [الحجرات: ٩]، فقد قال: (إنّا جاء تأويل هذه الآية يوم البصرة، وهم أهل هذه الآية وهم الذين بغوا على أمير المؤمنين)(٢٨٨٠)، فالآية بإطلاقها تشمل جميع حالات النزاع والحرب التي يكون طرفاها من المسلمين وإن كان أحدهما على ظاهر الإسلام.

[الحديث: ٢٨٧] ما روي عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فقد قال: (العهد ما أخذ النبيّ ﷺ على الناس في مودّتنا وطاعة أمير المؤمنين)(٣٨٩)، فالآية الكريمة دالّة بإطلاقها على لزوم الوفاء بكلّ عهد،

<sup>(</sup>٣٨٦) تفسير العيّاشي، ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٣٨٧) الكافي، ٨/ ٣٦.

<sup>(</sup>٣٨٨) الكافي، ٨/ ١٨٠، تهذيب الأحكام، ٦/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣٨٩) كشف اليقين في إمرة أمير المؤمنين، ص ٨٨.

ومودّة أهل البيت من تلك العهود.

[الحديث: ٢٨٨] ما روي عن الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة/ ٧]، فقد فسّر (المغضوب عليهم) بالنواصب، و(الضالين) بالشُّكّاك الذين لا يعرفون الإمام(٣٩٠).

[الحديث: ٢٨٩] وهو قول الإمام الصادق في الرد على الغلاة: (لا تقولوا في كلّ آية هذا رجل وهذا رجل، من القرآن حلال ومنه حرام ومنه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم وهكذا هو)(٣٩١)

[الحديث: ٢٩٠] وهو ما كتبه الإمام الصادق لبعض الغلاة (٣٩٢)، وقوله له: (بلغني أنّك تزعم أنّ الخمر رجل، وأنّ الزنا رجل، وأنّ الصلاة رجل، وأنّ الصوم رجل، وليس كما تقول، نحن أصل الخير وفروعه طاعة الله، وعدوّنا أصل الشرّ وفروعه معصية الله)، ثمّ كتب: (كيف يطاع من لا يُعرَف، وكيف يُعرَف من لا يطاع؟)(٣٩٣)

[الحديث: ٢٩١] وهو ما روي أنّه قيل للإمام الصادق: (روي عنكم أنّ الخمر والمنسر والأنصاب والأزلام رجال، فقال: (ما كان الله ليخاطب خلقه بها لا يعلمون)(٣٩٤)

[الحديث: ٢٩٢] وهو ما روي عن الإمام الصادق أنّه قال: (احذروا على شبابكم من الغلاة لا يفسدوهم، فإنّ الغلاة شرّ خلق الله.. والله إنّ الغلاة لشرّ من اليهود والنصارى

<sup>(</sup>٣٩٠) البرهان في تفسير القرآن، ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣٩١) البرهان في تفسير القرآن، ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣٩٢) هو محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي (أبو زينب) غال، ملعون. (رجال الطوسي، ص ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣٩٣) البرهان في تفسير القرآن، ١/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣٩٤) وسائل الشيعة، ١٢١/ ١٢١.

والمجوس والذين أشركوا)(٣٩٥)

[الحديث: ٢٩٣] وهو ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إنّ أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يجلس إلى غال ويستمع إلى حديثه ويصدّقه على قوله)(٣٩٦)

[الحديث: ٢٩٤] وهو ما روي عن الإمام الرضا أنه قال في التحذير من الغلاة: (فمن أحبّهم فقد أبغضنا، ومن أبغضهم فقد أحبّنا.. ومن صدّقهم فقد كذّبنا، ومن كذّبهم فقد صدّقنا) (٣٩٧)

[الحديث: ٢٩٥] سئل الإمام الباقر عن الغالي، فأجاب: (قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا)(٣٩٨)

[الحديث: ٢٩٦] روي عن الإمام الصادق أنّه قال في حقّ الغُلاة: (إنّ فيهم من يكذب حتّى أنّ الشيطان ليحتاج إلى كذبه)(٣٩٩)

<sup>(</sup>٣٩٥) بحار الأنوار، ٢٥/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣٩٦) يحار الأنوار، ٥/٨.

<sup>(</sup>٣٩٧) عيون الأخبار، ص ٨١ و ٨٢.

<sup>(</sup>٣٩٨) الكافي، ٤/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣٩٩) بحار الأنوار، ٢٥/ ٢٩٦.

## المبحث الثاني

# الأحاديث المردودة في فضل القرآن الكريم وتلاوته وتدبره

من الوسائل التي استعملها أصحاب الفئة الباغية بشقها السياسي والديني لإبعاد المؤمنين عن حقيقة التعامل مع القرآن الكريم الكثير من الروايات التي تحوّل منه إلى مجرد تعويذة للشؤون الدنيوية، دون اهتهام بمعانيه وعلاقتها بالحياة، أو تجعل من تلاوته وسيلة لضرب سائر القيم التي جاء لتقريرها، أو ربط فضائله ببعض الأساطير والخرافات.. وغيرها من الأساليب التي كان ظاهرها نوعا من الدعوة للقرآن الكريم، وباطنها نوعا من التنفير عنه أو عن القيم التي دعا إليها.

وسنذكر هنا مجاميع لأمثال تلك الروايات والأحاديث التي نرى ضرورة ردها لمخالفتها للقرآن الكريم، ولسائر قيم الدين.

## أولا ـ الأحاديث المنافية للواقع:

ومن أمثلتها ما يروونه عن رسول الله ﷺ أنه قال: (لو أن القرآن جعل في إهاب، ثم ألقي في النار ما احترق)(٤٠٠)

وظاهر هذا الحديث مناف للواقع، ذلك أن النار تحرق أي جلد سواء كان فيه القرآن الكريم أو لم يكن، ولذلك أوله بعضهم بأن المراد منه حافظ القرآن، وهو أيضا تأويل بعيد للأحاديث التي تدل على عذاب من يقرأ القرآن أو يحفظه إذا لم يعمل بها فيه.

وقد حاول الشراح الدفاع عن معناه، ومن أمثلة ذلك قول أبي المحاسن الحنفي: (يحتمل أن يراد بالإهاب قارئه الذي وعاه، ويحتمل الورق الذي يكتب فيه لو ألقى في النار

<sup>(</sup>٤٠٠) أحمد ٤/ ١٥١، وأبو يعلى ٣/ ٢٨٤-٢٨٥ (١٧٤٥)، والطبراني ٣٠٨/١٧.

لانتزع الله تعالى منه القرآن تنزيها له حتى يحترق الإهاب خاليا من القرآن (٤٠١)

وقال ابن الأثير: (قيل كان هذا معجزة للقرآن في زمن النبي الله تكون الآيات في عصور الأنبياء، وقيل المعنى من علمه الله القرآن لم تحرقه نار الآخرة فجعل جسم حافظ القرآن كالإهاب له)(٤٠٢)

ومن أمثلتها ما ورد في فضل آية الكرسي، والذي لا يختلف عن سائر ما ورد في فضلها، لكن مشكلة رواية أبي هريرة لها، هو أنه أخبر أن فضلها ذكره الشيطان قبل أن يذكره رسول الله هي، وهو يتنافى مع النصوص المقدسة الكثيرة التي تحذر من الشيطان، وتبين عداوته للإنسان.

ونص الرواية واضح في الدلالة على غرابتها، وهو قوله: وكلني النبي على بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله عنا أوبي حاجة شديدة فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي على قال: إنى محتاج وعلى عيالٌ وبي حاجة شديدة فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي اليا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟)، قلت: يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود)، فعرفت أنه سيعود لقوله من فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى النبي الله فقال: دعني فإني محتاج وعلى عيالٌ لا أعود، فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي الله قال: أما إنه فعل أسيرك؟)، قلت: يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله، قال: أما إنه قد كذبك وسيعود، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى النبي الله وهذا آخر الثلاث مرات، إنك تزعم أن لا تعود ثم تعود، فقال: دعني فإني النبي من وهذا آخر الثلاث مرات، إنك تزعم أن لا تعود ثم تعود، فقال: دعني فإني

<sup>(</sup>٤٠١) معتصر المختصر ج٢/ ص٢٧٥.

<sup>(</sup>٤٠٢) النهاية في غريب الأثر ج١/ ص٨٣.

أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، إنه لن يزال عليك من الله حافظٌ ولا يقربك شيطانٌ حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي على: (ما فعل أسيرك البارحة؟)، قلت يا رسول زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: (ما هي؟)، قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظٌ ولن يقربك شيطانٌ حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال على: (أما إنه قد صدقك وهو كذوبٌ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟)، قلت: لا، قال: (ذاك شيطانٌ)(٢٠٠٠)

### ثانيا ـ الأحاديث المشجعة على الإرجاء:

ومن أمثلتها ما ورد في فضل سورة الإخلاص، وعظم الثواب المرتبط بها، والذي يشجع على الإرجاء، والتعارض مع سائر القيم، ونص الحديث هو (من قرأ (قل هو الله أحدٌ) كل يوم مائتي مرة، محي عنه ذنوب خسين سنة، إلا أن يكون عليه دينٌ، ومن أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه، ثم قرأ (قل هو الله أحدٌ) مائة مرة قال له الرب يوم القيامة: ادخل، على يمينك الجنة)

ومثله ما ورد في فضل آية الكرسي من المبالغات، ونص الرواية: (مَن قرأ آية الكرسيّ مائة مرّة، كان كمن عبد الله طول حياته)(٤٠٥)

ومثله ما ورد في فضل القراءة من المبالغات التي تتعارض مع سائر القيم، ونص الرواية هو (يا سلمان عليك بقراءة القرآن فان قراءته كفارة للذنوب، وستر في النار، وأمان

<sup>(</sup>۲۳۱) البخاري تعليقًا بعد حديث (۲۳۱۱)

<sup>(</sup>٤٠٤) الترمذي (٢٨٩٨)

<sup>(</sup>٥٠٥) بحار الأنوار: ٨٩/ ٢٦٣، والعيون ٢/ ٦٥.

من العذاب، ويكتب لمن يقرأه بكل آية ثواب مائة شهيد، ويعطى بكل سورة ثواب نبي، وينزل على صاحبه الرحمة ويستغفرله الملائكة، واشتاقت إليه الجنة، ورضى عنه المولى.. وإن المؤمن إذا قرأ القرآن نظر الله إليه بالرحمة، وأعطاه بكل آية ألف حور، وأعطاه بكل حرف نورا على الصراط فاذا ختم القرآن أعطاه الله ثواب ثلاثمائة وثلاثة عشر نبيا بلغوا رسالات ربهم، وكأنها قرأ كل كتاب أنزل الله على أنبيائه، وحرم الله جسده على النار، ولا يقوم من مقامه حتى يغفر الله له ولابويه، وأعطاه الله بكل سورة في القرآن مدينة في الجنة الفردوس كل مدينة من درة خضراء في جوف كل مدينة ألف دار، في كل دار مائة ألف حجرة في كل حجرة مائة ألف بيت من نور، على كل بيت مائة ألف باب من الرحمة على كل باب مائة ألف بواب، بيد كل بواب هدية من لون آخر، وعلى رأس كل بواب منديل من استرق خبر من الدنيا وما فيها، وفي كل بيت مائة دكان من العنبر سعة كل دكان ما بين المشرق والمغرب، وفوق كل دكان مائة ألف سرير، وعلى كل سرير مائة ألف فراش، من الفراش إلى الفراش ألف ذراع، وفوق كل فراش حوراء، عيناء، استدارة عجيزتها ألف ذراع، وعليها مائة ألف حلة يرى مخ ساقيها من وراء تلك الحلل، وعلى رأسها تاج من العنبر، مكلل بالدر والياقوت وعلى رأسها ستون ألف ذؤابة من المسك والغالية، وفي اذنيها قرطان وشقان وفي عنقها ألف قلادة من الجوهر، بين كل قلادة ألف ذراع، وبين يدي كل حوراء ألف خادم بيد كل خادم كاس من ذهب، في كل كاس مائة ألف لون من الشراب لا يشبه بعضه بعضا في كل بيت ألف مائدة وعلى كل مائدة ألف قصعة، وفي كل قصعة مائة ألف لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا، يجدولي الله من كل لون مائة لذة.. يا سلمان المؤمن إذا قرأ القرآن فتح الله عليه أبواب الرحمة، وخلق الله بكل حرف يخرج من فمه ملكا بسبح له إلى يوم القيامة، وإنه ليس شيئ بعد تعلم العلم أحب إلى الله من قراءة القرآن، وإن أكرم العباد إلى الله بعد الانبياء العلماء ثم حملة القرآن يخرجون من الدنيا كما يخرج الانبياء ويحشرون من قبورهم مع الانبياء، ويمرون على الصراط مع الانبياء، ويأخذون ثواب الانبياء فطوبى لطالب العلم، وحامل القرآن، مما لهم عندالله من الكرامة والشرف (٤٠٦)

ويدخل في هذا الباب الأحاديث التي تستعمل القرآن الكريم أو تفسره بها يخدم الإرجاء ومعارضة سائر قيم الدين، ومن الأمثلة عنها ما روي عن ابن مسعود أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَا مَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٦] شق ذلك على المسلمين، وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي على: (ليس ذاك إنها هو الشرك، ألم تسمعوا قول لقهان لابنه: ﴿يَابُنَيَ لَا تُشْرِكُ بِاللهُ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقهان: ١٣])(١٠٠)

وهذا الحديث يتنافى مع مفهوم الظلم في القرآن الكريم والسنة المطهرة، والذي يشمل كل تعد على الآخرين مهم كان صغيرا.

ومما يدل على عدم صحة الرواية عن ابن مسعود أنه كان يذكر بالنار، فقال رجلٌ: لم تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله يقول: ﴿ يَاعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى تقنط الناس؟ قال: وأنا أقدر أن أقنط الناس، والله يقول: ﴿ يَاعِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله لَّ إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣] ويقول: ﴿ وَأَنَّ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ [غافر: ٤٣]، ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنها بعث الله تعالى محمدا على مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالجنة على مساوئ أعمالكم، وإنها بعث الله تعالى محمدا على مبشرا بالجنة لمن أطاعه، ومنذرا بالخنة على مصاه (٤٠٨)

ومثل ذلك ما روي أن أبا الدرداء سمع رسول الله ﷺ وهو يقرأ على المنبر ﴿وَلَمِنْ

<sup>(</sup>٤٠٦) بحار الأنوار (٩٢/ ١٧)

<sup>(</sup>٤٠٧) البخاري (٣٤٢٩)، ومسلم (١٢٤)

<sup>(</sup>٤٠٨) البخاري تعليقًا قبل حديث (٤٨١٥)

خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] فقال: وإن زنا وإن سرق يا رسول الله؟ فقال الثانية: ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] فقال: وإن زنا وإن سرق؟ فقال الثالثة: ﴿ وَلَمِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦] فقال: وإن زنا وإن سرق؟ قال: (نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء) (٤٠٩)

ومثله ما روي عن أبي موسى أن رسول الله على قال: (إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة، قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بلى، قالوا فها أغنى إسلامكم وقد صرتم معنا في النار، قالوا كانت لنا ذنوبٌ فأخذنا بها، فسمع الله ما قالوا، فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا، فلها رأى ذلك من بقي من الكفار في النار، قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين، فنخرج كها خرجوا) ثم قرأ على: ﴿الربِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (١) رُبَهَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [الحجر: ١، ٢])(١٠٤) ومثله ما روي عن ابن عباس أن رسول الله على قال: (إذا دخل الرجل الجنة، سأل

ومثله ما روي عن ابن عباس ال رسول الله على قال: (إدا دخل الرجل الجنه، سال عن أبويه وزوجته وولده، فقال: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك، فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم، فيؤمر بإلحاقهم)، وقرأ ابن عباس ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيهَانٍ أَلْحُقْنَا بِمِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ [الطور: ٢١] (٤١١)

وغيرها من الأحاديث التي سنعرض لها في مواضعها الخاصة من هذه السلسلة. ثالثا ـ الأحاديث المؤولة للمصاديق القرآنية:

ومن أمثلتها الروايات التي وضعها غلاة الشيعة الذين تكلفوا تطبيق كل القرآن

<sup>(</sup>٤٠٩) أحمد ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي ٧/ ٤٨: رواه الطبراني.

<sup>(</sup>٤١١) الطبراني ١١/ ٤٤ (١٢٢٨)

الكريم على أئمة أهل البيت، مستندين في ذلك إلى روايات موضوعة لم تصح عن الأئمة، لعدم صحة سندها، ولمخالفتها الصريحة للقرآن الكريم.

ومن الأمثلة عنها(٤١٢) ما رووا عن الإمام الصادق أنه قال: (كلّ شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمّة)(٤١٣)

ورووا عنه قوله: (إنَّ القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال، وربع حرام، وربع سنن، وربع أحكام، وربع خبر ما كان قبلكم ونبأ ما يكون بعدكم وفصل بينكم)(٤١٤)

ورووا عن الإمام الباقر أنه قال: (القرآن نزل أثلاثاً ثلث فينا وفي أحبّائنا، وثلث في أعدائنا وعدوّ من كان قبلنا، وثلث سنّة ومثل)(٤١٥)

ورووا عنه أنه قال: (نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا، وربع في عدوّنا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام)(٤١٦)

ومن الأمثلة على تلك التطبيقات المغالية المنحرفة ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿ [الطارق: ١ - ٣]، فقد ذكروا أن (السهاء) هو عليّ، و(الطارق) هو الروح، و(النجم الثاقب) هو النبيّ ﷺ (٤١٧)، وفي سندها أبو محمّد الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، واقفي ضعيف، قال علي بن

<sup>(</sup>٤١٢) استفدنا أكثر الأمثلة الواردة هنا من مقال مهم بعنوان: الجري والتَّطبيق القرآنيَّان: قراءة أنموذجيَّة روائية لتطبيقات القرآن على أهل البيت وأعدائهم، د. محمَّد كاظم شاكر، مجلة المنهاج، العدد ٣٢، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤١٣) تفسير العيّاشي، ١/ ١٣، إثبات الهداة، ٣/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤١٤) الكافي، ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤١٥) تفسير العيّاشي، ١/ ١٠.

<sup>(</sup>٤١٦) الكافي، ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤١٧) تفسير القمّى، ذيل الآية المذكورة.

الحسن بن فضّال فيه: ملعون كذّاب، وقد كتب عنه تفسيره، ولا أرى جواز روايته (٤١٨).

منها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمُلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (٤) سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ [القدر: ٤، ٥]، فقد رووا أن (الملائكة، في هذا الموضع، المؤمنون الذين يملكون علم آل محمّد ﷺ، والروح روح القدس وهي فاطمة.. حتّى مطلع الفجر حتّى يقوم القائم)(١٩٥٤) وفي سندها محمّد بن جمهور، وهو من الغُلاة.

ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَا ِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِي هُمْ فِيهِ خُتَلِفُونَ ﴾ [النبأ: ١ - ٣]، فقد فسر وا (النبأ) بالإمام عليّ وولايته (٤٢٠٠).. وفي إسناد الروايات المفسّرة لهذه الآية محمّد بن فضيل الأزدي، روى عن الإمامين الكاظم والرضا، وقد عدّوه من الضعفاء والغُلاة.. وفيها أبو إسحاق، إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، ضعيف في الحديث، متّهم في دينه بالغلوّ، لا يعتمد على شيء من حديثه..

ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الجُوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (١٥) الجُوَارِ الْكُنَّسِ (١٦) وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ (١٨) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ [التكوير: ١٥ - ١٩]، فقد رووا أن (الخنَّس هو قائم آل محمّد ﷺ الغائب عن الأنظار)(٢١١)

وهي رواية لا تصح سندا ومتنا، ففي سند هذه الروايات جعفر بن محمّد بن مالك، وقد ذكروا أنه ضعيف، غال، وضّاع، وقد جمع إليه جميع عيوب الرواة الضعاف.. كما أنّ الكثير من رواة هذه الأخبار مجاهيل(٢٢٤).

<sup>(</sup>٤١٨) انظر: جامع الرواة

<sup>(</sup>٤١٩) البرهان في تفسير القرآن: ذيل الآية المذكورة.

<sup>(</sup>٤٢٠) انظر: الكافي، ٣/ ٢٠٧ و ٤١٨.

<sup>(</sup>٢١) البرهان في تفسير القرآن، ٤/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٤٢٢) انظر: جامع الرواة.

أما عدم صحتها متنا، فواضح، ذلك أن القسم الوارد، في هذه السورة، هو لتأكيد صدق نبوة رسول الله على وهو موجه لخطاب المنكرين لها.

ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ ﴾ [الرحمن: ٣١]، حيث ذكروا أن (الثقلان كتاب الله وأهل البيت)(٢٣١)، وفي سند هذه الروايات محمّد بن عيسى اليقطيني وهو غال، وأبان بن عثمان، كان ناووسياً، وهو فاسد المذهب.

ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الجُحِيمِ (١٦) ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ [المطففين: ١٦، ١٧]، وأن المراد به (هذا الذي) الإمام عليّ، وأنه من باب التنزيل لا التأويل (٢٤٤)، وفي سند الرواية محمّد بن الفضيل وهو غال.

ومنها ما رووه في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]وأن المراد من (دين القيّمة) فاطمة الزهراء(٢٥٥)، وفي سند الرواية أبو عبد الله، عمرو بن الشمر بن يزيد الجعفي، وقد عُدّ في الضعاف ووضّاع الحديث.

ومما يدل على أن المقصد ليس الرفع من مقام الأئمة فقط، وإنها الإساءة البالغة إليهم، تلك الروايات التي تحط من مقام النبوة والإمامة، والتي رواها الغلاة زاعمين أنهم يرفعون بها مقامهم.

ومن الأمثلة على ذلك ما فسروا به قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَّ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَهَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، فقد رووا أن المراد بـ (البعوضة) في الآية هو الإمام

<sup>(</sup>٤٢٣) البرهان في تفسير القرآن، ٤/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٢٤) البرهان في تفسير القرآن، ٤/١٧.

<sup>(</sup>٢٥) البرهان في تفسير القرآن، ٤/ ٤٨٩.

علي، والمراد بـ (ما فوقها) رسول الله ﷺ (٤٢٦)، وفي سند الرواية المعلّى بن خنيس، وهو ضعيف جدّاً.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (١٤) لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (١٥) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٦) وَسَيُجَنَّهَا الْأَتْقَى ﴾ [الليل: ١٤ – ١٧]، فقد رووا أن المراد بقوله (ناراً تلظّى) في الآية قائم آل محمّد ، عندما يخرج وينتفض غاضباً، فيقتل من كلّ ألف (٩٩٩)، والمراد بـ (الأشقى) عدوّ آل محمّد ، و(الأتقى) هو الإمام علي)(٤٢٧) وفي سند الرواية عمرو بن شمر، وهو ضعيف غال.

وقد علق د. محمّد كاظم شاكر على هذه الرواية بقوله: (هل يصحّ أن تكون حركة الإمام المهدي، والتي هي كباقي بعثات الأنبياء رحمةً وهداية، بهذا الوصف الذي ذكر وأنّه يقتل من كلّ ألف (٩٩٩) شخصاً.. فلو فرضنا أنّ عدد سكّان المجتمع الإنساني وقتئذ عند ظهور الإمام عشرة مليارات إنسان، فإنّه سيبقى منهم عشرة ملايين شخص فقط والباقي سيقتلون على يديه، فهل ثمّة نيل هو أكثر من هذا بحقّه.. والطّريف، في الحديث، أنّه استثنى من غضبه وانتقامه الإمام أمير المؤمنين وأصحابه، فهل في هذا الاستثناء مسّ أكثر من ذلك بمقام الأمام أمير المؤمنين)(٤٢٨)

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُ رَقَبَةٍ (١١) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ [البلد: ١١ - ١٤]، فقد ذكروا أن المراد بقوله (فكّ رقبة) في الآية، هو رقبة ولاية الإمام على)(٢٩)، وفي سند الرواية محمّد بن

<sup>(</sup>٤٢٦) تفسير القمّى، ذيل الآية ٢٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢٧٤) البرهان في تفسير القرآن، ٤/١/٤.

<sup>(</sup>٤٢٨) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٤٢٩) البرهان في تفسير القرآن، ذيل الآية ١١ ـ ١٦.

جمهور العمّي، وهو من الغُلاة.

وقد ردد. محمّد كاظم شاكر على متن الرواية بقوله: (إنّه قد ورد في الآية أمران على نحو التخيير بعنوان: (العقبة)، وهما (فكّ رقبة) و(الإطعام)، فهل ولاية الإمام أمير المؤمنين تقدّر بإطعام مسكين؟!.. وبناءً على هذا التأويل لا إلزام بولاية الإمام علي، بل الناس مخيّرون بين ولايته وبين إطعام المسكين!)(٤٣٠)

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (٢٨) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٨، ٢٩]، فقد ذكروا أن المراد بقوله (وليقضوا تفثهم) هو لقاء الإمام عليّ) (٤٣١)، وفي سند الرواية سهل بن زياد الآدمي، وهو من الغلاة.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (٨) وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ [البلد: ٨، ٩]، وأن (العينان هما رسول الله ﷺ، واللسان هو علي، والشفتان هما الحسنان)(٤٣٢)، وفي سند الرواية أبو يعقوب الأسدي، وهو مجهول.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين: ١]، وأن المراد من التين والزيتون الحسن والحسين، وأسانيد هذه الأحاديث كلها تدور بين مغالين وكذابين، فمنهم محمّد بن القاسم، ضعيف كذّاب.. وعبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، ضعيف غال كذّاب، من البصرة.. ومحمّد بن الفضيل، غال.. ومحمّد بن عيسى بن عُبيد اليقطيني، غال.. وبدر بن الوليد وأبو الربيع الشامي، وكلاهما مجهول(٤٣٣).

<sup>(</sup>٤٣٠) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٤٣١) الكافي، ٦/ ٥٤٩، من لا يحضره الفقيه، ٢/ ٤٨٤ و ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤٣٢) البرهان في تفسير القرآن، ٤: ذيل الآية ١٧.

<sup>(</sup>٤٣٣) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٢.

ومن دلائل ضعف تلك الروايات ذلك المستوى الهزيل الذي كتبت به، فلغتها سقيمة مملوءة بالركاكة، وهو مخالف لبلاغة أئمة الهدى.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمُرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ﴾ [النبأ: ٤٠]، و(أنّ الكفّار يقولون يوم القيامة: يا ليتنا كنّا في زمرة شيعة أبي تراب)(٤٣٤)، وفي سند الرواية محمّد بن عيسى بن عُبيد وبكر بن عبد الله بن حبيب، والأوّل من الغُلاة، والثاني لا يتحاشى نقل الأحاديث المنكرة.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ١]، فقد فسر وها بأن (أهل الكتاب هم الشيعة، والذين كفروا هم المكذِّبون بهم والمشركين المرجئة) (٥٣٥)، وفي سند الرواية عمرو بن شمر وهو ضعيف وضّاع.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (٦) وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (٧) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٦ - ٨]، فقد ذكروا أن (الإنسان) هو الخليفة الأوّل، ومرجع الضمير في (إنّه لحبّ الخير لشديد) إلى الإمام عليّ)(٢٣٦، وفي سند الرواية: عبد الرحمن بن كثير وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي وعلي بن حسّان الهاشمي وهم من الغُلاة، وعمرو بن شمر، وهو ضعيف وضّاع.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ [التين:

<sup>(</sup>٤٣٤) البرهان في تفسير القرآن، ٤/٣٢.

<sup>(</sup>٤٣٥) البرهان في تفسير القرآن، ٤/ ٤٨٩،.

<sup>(</sup>٤٣٦) البرهان في تفسير القرآن، ٤/ ٩٨.

٤ - ٦]، فقد فسروا الإنسان بأنه الخليفة الأوّل، و(الذين آمنوا وعملوا الصالحات) هو الإمام علي)(٤٣٧)، قد ورد هذا الحديث في تفسير علي بن إبراهيم القمّي مرسلًا.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (٧) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧، ٨]، فقد فسروها: (إذا فرغت من النبوّة فانصب عليّاً للخلافة)(٤٣٨)، وراوي الحديث هو عبد الرحمن بن كثير، وهو من الغُلاة.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ [الماعون: ١]، وأن (الدِّين هو و لاية الإمام عليّ) (٤٣٩)، وفي سند الرواية محمّد بن جمهور، وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي، وهما من الغُلاة.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ آيُوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ﴿ [التوبة: ٣٦]، وأن (السنة هو رسول الله ﷺ، والاثنا عشر شهراً هم الأئمّة من أهل بيته، والأشهر الأربعة الحرم الأئمّة الأربعة المسمّون بعلي وهم: علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين، وعلي بن موسى الرضا، وعلي بن الحسين، وعلي بن موسى الرضا، وعلي بن محمّد الهادى) (٤٤٠) والحديث مرسل من جهة الإسناد.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ رَبُّ الْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغْرِبَيْنِ ﴾ [الرحمن: ١٧]، وأن (المشرقين هما رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين، و(المغربين) الحسن والحسين)(٤٤١)، والحديث مرسل سنداً، وفيه سيف بن عميرة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤٣٧) البرهان في تفسير القرآن، ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤٣٨) انظر: البرهان في تفسير القرآن ٤، ذيل الآية المذكورة.

<sup>(</sup>٤٣٩) تفسير القمّى: ذيل الآية المذكورة.

<sup>(</sup>٤٤٠) البرهان في تفسير القرآن، ٤/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤٤١) بحار الأنوار، ٢٤/ ٢٤٠.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالِ عَشْرِ (٢) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ [الفجر: ١ - ٣]، حيث رووا أن الحديث: (الفجر) هو قائم آل محمّد ﷺ و(ليال عشر) الأثمّة بدءاً بالإمام الحسن المجتبى وانتهاءً بالإمام الحسن العسكري، و(الشفع) علي وفاطمة، و(الوتر) الله تعالى)(٢٤٤٠)، وفي سند الحديث عمروبن شمر، وهو ضعيف وضّاع. وقد عقب د. محمّد كاظم شاكر على متن الرواية بقوله: (يبدو أنّ الوضّاعين قد عقدوا العزم على تأويل اللفظ القرآني في الأثمّة بأيّ نحو اتفق، فإذا كان فيه إشارة إلى العدد (اثنا عشر) كها في الآية (٣٦) من سورة التوبة قالوا: إنّ المراد به هم الأثمّة الإثنا عشر، وإذا كان فيه العدد (أربعة) قيل: هم الأثمّة الأربعة الذين سمّوا بعليّ، وإذا كان فيه العدد (اثنان) فإمّا يقال: هما النبيّ ﷺ وعليّ، أو يقال: هما علي وفاطمة، أو يقال: هما الحسن والحسين.. وهنا حيث كان العدد محدّداً بعشرة فقد قالوا: إنّ المراد به الأثمّة من الإمام الحسن السبط إلى الإمام الحسن العسكري.. ومن الطريف أنّ بعض من جمع مثل هذه الروايات التفسيرية قد ذكر، في تفسيره، أنّ تفسير (ليال عشر) هنا بالأثمّة العشرة يطلق يدنا في عملية تطبيق مثل هذه الأعداد على الأثمّة) مثل هذه الأعداد على الأثمّة المؤرة العشرة يطلق يدنا في عملية تطبيق مثل هذه الأعداد على الأثمّة)

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَطُورِ سِينِينَ﴾ [التين: ٢]، فقد فسرت بالإمام على، وفي خبر آخر بالإمامين الحسن والحسين (٤٤٤)، وفي سند أحدهما محمّد بن الفضيل، وفي الآخر محمّد بن عيسى بن عبيد، وكلاهما من الغلاة.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ [البروج: ١]، فقد

<sup>(</sup>٤٤٢) انظر: جامع الرواة.

<sup>(</sup>٤٤٣) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤٤٤) البرهان في تفسير القرآن، ٤/٧٥٤.

فسرت (السهاء) بالنبي ﷺ، و(البروج) أئمّة الهدى (٤٤٥)، وفي سند الحديث سعد بن طريف، وهو من الضعفاء.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، فقد فسر به (الشمس) هو رسول الله ﷺ، و(القمر) هو الإمام عليّ، و(الليل) هم أثمّة الجور، و(النهار) هم سائر الأئمّة)، والحديث مرسل، وفيه سهل بن زياد الغالي.

ومنها ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَآمِنُوا بِاللهِ ۗ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ [التغابن: ٨]، فقد فسر النور بأنه الإمام أو الأئمّة (٢٤٦)، وفي سند الرواية محمّد بن الفضيل، وهو من الغلاة، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، وأحمد بن مهران، والمعلّى بن الخنيس، وهم من الضعاف.

وقد عقب د. محمّد كاظم شاكر على هذه الرواية بقوله: (إنّ تشبيه النبيّ وأهل بيته الكرام بالشمس والقمر والنور وما شابه، وإن كان صحيحاً في نفسه، وكها هو وارد في القرآن الكريم في شأن النبيّ في: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) القرآن الكريم في شأن النبيّ في: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥، ٤٦] إلّا أنّ حمل هذه الألفاظ على النبيّ في وعلي وفاطمة وأهل البيت من دون نصب قرينة على ذلك ممّا لا وجه له، فإنّ النبيّ مثل هذه الألفاظ فيهم، استعمال مجازي يحتاج إلى القرينة، وحينئذ فلا بدّ من حملها على معانيها الحقيقيّة، وليس في أوّل سورة الشمس ما يدلّل على انفكاك لفظ الشمس، والقمر، والنهار، والليل عن معانيها الحقيقيّة، وعليه فإنّ المقصود فيها هو معانيها الحقيقيّة لا غير. وفي الآية الثامنة من سورة التغابن، ثمّة قرينة على أنّ المراد بـ (النور) هو القرآن

<sup>(</sup>٥٤٤) البرهان في تفسير القرآن، ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤٤٦) البرهان في تفسير القرآن، ٤/ ٣٤١ و٣٤٢.

الكريم، وهي قوله (أنزلنا)، فلا يمكن حملها حينئذ على الإمام أو الأئمة.. ومن الطريف تأويل الشمس والقمر في قوله تعالى: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحمن: ٥] بالخليفتين: الأوّل والثاني، بدليل أنّ الناس يعدّونهما شمسي هذه الأمة، وأنّ النبي على قال: إنّ هذين (النورين) في (النار)، وقوله (بحسبان) بمعنى أنّهما يعذّبان (١٤٤٥)(٤٤٨)

وقد ذكرنا في المبحث السابق ما ورد عن أئمة أهل البيت من رفض هذه الروايات وأمثالها، والتشدد على من يفعل ذلك، ومثل ذلك رد علماء الشيعة العدول على أمثال تلك الروايات، مبينين أن الأئمة لا يحتاجون إلى أمثال ذلك التكلف لتعرف الأمة قيمتهم، أو أحقيتهم بتبليغ الدين، لورود نصوص أخرى تدل على ذلك.

وقد ذكر د. محمّد كاظم شاكر في دراسته النقدية لتلك الروايات ـ بعد أن بين وجوه ضعفها سندا ومتنا ـ شبهتين جعلت البعض يتساهل معها مع ضعفها الشديد (٤٤٩):

أما **أولاهما**، فهي أن التأويلات الواردة، في الروايات جميعها، من باب باطن القرآن، ولا تنافي بينها وبين المعاني الظاهرية للآيات، فالمعاني الظاهرية باقية على حالها، وقد أجاب على هذه الشبهة بعده وجوه، هي:

١. إنّه لم يصرّح في كثير من هذه الروايات، بأنّ هذه المعاني معان باطنية، وإنّم الوارد فيها أنّما من باب التأويل والبيان لمعاني الآيات.

٢. إنّه قد ورد، في بعض هذه الروايات، أنّ هذه المعاني من باب التنزيل، كما جاء في بعضها أنّ الآية قد نزلت في هذا المعنى، وأنّ معناها هو خصوص المعنى الوارد في الرواية

<sup>(</sup>٤٤٧) انظر: مرآة الأنوار، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤٤٨) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤٤٩) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٨.

حسب.

٣. إنّ روايات الظاهر والباطن تدلّ على أنّ للقرآن ظاهراً وباطناً، بل إنّ له عدّة بطون. إلّا أنّ المستفاد من هذه الروايات أنّ جميع الآيات القرآنية، على الرغم من ظهوراتها المختلفة فإنّ لها باطناً لا أكثر، ألا وهو على وأهل البيت وولايتهم.

٤. إنّ الذي نراه في تفسير الظاهر والباطن هو أنّ المعاني الباطنة للقرآن تقع في طول
 المعاني الظاهرة، مع أنّ المعاني الواردة في أخبار التطبيق هي في عرض المعاني الظاهرة من
 الآيات.

وأما الثانية: فهي أنّ المعاني الواردة، في أخبار التطبيق، هي من باب المجاز، بمعنى أنّ استعمال اللفظ القرآني في هذه المعاني ليس على نحو الحقيقة، بل على نحو المجاز بما لا يتنافى والمعنى الحقيقي لها (١٥٠٠)، وقد أجاب على هذه الشبهة بأن (استعمال اللفظ في غير معنى واحد غير ممكن، وعليه فلا يمكن أن يقال: إنّ الله سبحانه يريد من اللفظ القرآني كلا المعنيين الحقيقي والمجازي معاً، بل لا بدّ من أن يريد أحدهما، إمّا الحقيقي أو المجازي، فإذا قال شخص (رأيت أسداً)، فإمّا أن يكون قد قصد المعنى الحقيقي له وهو الحيوان المفترس، وإمّا المعنى المجازي له، وهو الإنسان الشجاع. ولا يمكن أن يريد كلا المعنيين في هذا الاستعمال)(١٥٠)

ثم ذكر النتائج الخطيرة التي تنتج عن تلك الروايات وأمثالها، فقال: (لقد استغلّ بعضهم نصوص الجري والتطبيق للآيات على أهل البيت لتمرير أهدافهم المتمثّلة في إنكار أصول الشريعة وفروعها، وبالمآل هدم أصول الدِّين والقضاء على الإسلام، ويأتي من هذا

<sup>(</sup>٤٥٠) انظر: مرآة الأنوار، ٨ و٣٥٧.

<sup>(</sup>٤٥١) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٨.

الباب تأويل القيامة، والصلاة، والزكاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها في أشخاص معيّنين)(٤٥٢)

ومن الأمثلة التي أوردها للدلالة على ذلك (ما ورد تأويل أكثر الآيات الوارد فيها أمثال لفظ القيامة، الحشر، النشر، البعث، وغيرها بالرجعة أو أهل البيت، ولم يصرّح بأنّ ذلك من باب الباطن)

ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٧]، فقد فسرت (الآخرة) بأن المقصود منها الإمام علي (٢٥٣).. وفي سند الرواية المفضّل بن عمر، وهو من الغُلاة، ومحمّد بن سنان، والمعلّى بن محمّد، وكلاهما ضعيف، وأوّلهما من الغُلاة أيضاً.

ومثله ما فسروا به قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ﴾ [الليل: ١٤]، فقد فسروا النار بالإمام المهدي(٤٥٤)، وفي سند الرواية عمرو بن شمر، وهو غال وضّاع.

ومثل ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ [التين: ٧]، فقد فسروا الدين بالإمام على، وفي سند الحديث مجاهيل.

ومثل ذلك ما ورد في تفسير سورة الزلزلة، فقد ورد، في عدّة روايات، تأويل الإنسان بالإمام عليّ، وأرجعت بعض هذه الروايات موضوع الآيات إلى الزلزلة التي حدثت في زمانه، وأنه ضرب الأرض برجله مخاطباً لها: (مالكِ مالكِ)؟ حتّى هدأت (٥٥٠٠).. وفي أسانيدها ضعاف أمثال أبي عبد الله الرازي، ومحمّد بن سنان، وإبراهيم بن إسحاق

<sup>(</sup>٤٥٢) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤٥٣) تفسير البرهان، ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٤٥٤) تفسير البرهان، ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥٥٥) تفسير البرهان، ٤/ ٤٩٣ و ٤٩٤.

النهاوندي، والحسن بن محمّد بن جمهور، مع عدد آخر من المجهولين.

ومثل ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٤٨]، فقد ورد في أحاديث كثيرة أنهّا في أصحاب الإمام المهدي. وفي أسانيدها ضعاف ومجهولون، مثل محمّد بن سنان، والمفضّل بن عمر، وسهل بن زياد، وبعض مهمل ومجهول، بالإضافة إلى أن هذه الآية وردت (في سياق الآيات التي تشير إلى تعيين الكعبة قبلةً للمسلمين، وحاصل الكلام، على ضوء هذه الآية، هو (أنّ كلّ قوم لهم قبلة مشرّعة على حسب ما يقتضيه مصالحهم وليس حكماً تكوينيّاً ذاتياً لا يقبل التغيير والتحويل، فلا يهم لكم البحث والمشاجرة فيه، فاتركوا ذلك واستبقوا الخيرات وسارعوا إليها بالاستباق، فإنّ الله سيجمعكم إلى يوم لا ريب فيه) (٢٥١)

ومثل ذلك ما ورد من الروايات التي تهدف إلى (محو الصلاة والآداب والسنن والعبادات من حياة المسلمين، أو على الأقل تهميشها، فطرحوا معاني بديلة لهذه المفاهيم من خلال تأويلها ببعض الأشخاص)(٤٥٧)

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَّ عَلَى ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَّ عَلَى اللهَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥]، غُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥]، فقد أوردوا حديثا مرفوعا يفسر (الصلاة) بأنها الإمام عليّ، و(دين القيّمة) بأنها فاطمة (٤٥٨)، في سنده عمرو بن شمر، وهو ضعيف غال.

رابعا ـ الأحاديث المرتبطة بالتحريف ونسخ التلاوة:

<sup>(</sup>٥٦) الميزان في تفسير القرآن، ١/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤٥٧) مجلة المنهاج، عدد ٣٢، ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٥٨٤) البرهان في تفسير القرآن، ٤/٩٨.

وهي للأسف واردة في المصادر السنية والشيعية، ويتبناها، ويدافع عنها بعض علماء الفريقين، متجاهلين ما ورد في النصوص المقدسة الكثيرة من إحكام القرآن، وتعهد الله تعالى بحفظه، وعدم ورود الباطل إليه من بين يديه ومن خلفه.

ومن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وهي صريحة في تعهد الله تعالى بحفظ القرآن الكريم.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤١، ٤١]، وهي تعني ـ كها يذكر المفسرون ـ أنه لا يستطيع ذو باطل تغييره بكيده، وتبديل شيء من معانيه عها هو به، وذلك هو الإتيان من بين يديه، ولا إلحاق ما ليس منه فيه، وذلك إتيانه من خلفه.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٧]، وقوله: ﴿ وَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥]، وهي دالة في تمام كلمات الله، وأنه لا يستطيع أحد تبديلها أو تحريفها أو الزيادة عليها أو النقصان منها.

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الطَّالُونَ الْبُطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨، ٤٨]، وهي تشير إلى أن القول بالتحريف والزيادة سيكون فتنة كبيرة، تدعو إلى الريب فيه، والبعد عنه.

وبناء على هذا، سنذكر هنا ما ورد في مصادر الفريقين من أمثال تلك الروايات المردودة، ومواقف العلماء منها.

#### ١ ـ في المصادر السنية:

ونجدها للأسف في كتب الصحاح، مع ما تحمله من معان خطيرة تتنافى مع قدسية القرآن الكريم، وعلى الرغم من كونها رويت عن طريق الآحاد إلا أن الدفاع عنها لا يزال مستمرا إلى اليوم، ولا زال يعتبر مخالفها أو مفندها أو منكرها مبتدعا.

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله ابن حجر عنها، وعن ثبوتها: (ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها أو لم يبق، مثل حديث عمر (الشيخ والشيخة إذا زنيا).. وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة.. وحديث أبي بن كعب: (كانت الأحزاب قدر البقرة)، وحديث حذيفة: (ما يقرؤون ربعها) يعني براءة، وكلها أحاديث صحيحة.. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه كان يكره أن يقول الرجل قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع)، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب؛ لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي على (١٩٥٩)

وللأسف استمر القول بهذا إلى الآن، حيث نجد كل الكتب التي تتحدث عن النسخ، تذكر من أنواعه [نسخ التلاوة]، وتدافع عنه بشدة، ومن الأمثلة على ذلك قول محمد عبد العظيم الزُّرْقاني (المتوفى: ١٣٦٧هـ) في الدفاع عنه في كتابه في علوم القرآن والمقرر في كل المدارس والجامعات الإسلامية السنية: (يقولون: إن الآية دليل على الحكم، فلو نسخت دونه لأشعر نسخها بارتفاع الحكم، وفي ذلك ما فيه من التلبيس على المكلف والتوريط له في اعتقاد فاسد.. وندفع هذه الشبهة بان تلك اللوازم الباطلة، تحصل لو لم ينصب الشارع دليلا على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم، أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها، وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره، كما في رجم الزناة المحصنين، فلا التلاوة وحدها، وعلى إبقاء الحكم وتقرير استمراره، كما في رجم الزناة المحصنين، فلا

(٥٩) فتح الباري (٩/ ٦٥)

تلبيس من الشارع على عبده ولا توريط.. ويقولون: إن نسخ التلاوة مع بقاء الحكم عبث لا يليق بالشارع الحكيم؛ لأنه من التصرفات التي لا تعقل لها فائدة؟.. وندفع هذه الشبهة بجوابين: أحدهما: أن نسخ الآية مع بقاء الحكم ليس مجردا من الحكمة، ولا خاليا من الفائدة حتى يكون عبثا، بل فيه فائدة أي فائدة، وهي حصر القرآن في دائرة محدودة تيسر على الأمة حفظه واستظهاره، وتسهل على سواد الأمة التحقق فيه وعرفانه، وذلك سور محكم وسياج منبع يحمي القرآن من أيدي المتلاعبين فيه بالزيادة أو النقص؛ لأن الكلام إذا شاع وذاع وملأ البقاع ثم حاول أحد تحريفه سرعان ما يعرف، وشد ما يقابل بالإنكار، وبذلك يبقى الأصل سليها من التغيير والتبديل.. وثانيهها: أنه على فرض عدم علمنا بحكمة ولا فائدة في هذا النوع من النسخ، فإن عدم العلم بالشيء لا يصلح حجة على العلم بعدم ذلك الشيء، وإلا فمتى كان الجهل طريقا من طرق العلم، ثم إن الشأن في كل ما يصدر عن العليم المرحن الرحيم أن يصدر لحكمة أو لفائدة نؤمن بها)(٢٠١٠)

وللأسف؛ فإن العمدة الكبرى التي يستند إليها القائلون بالتحريف من الشيعة يستندون إلى الروايات السنية أكثر من استنادهم للروايات الشيعية، فقد ذكر المحدث الشيعي الميرزا محمد تقي النوري الطبرسي النوري (ت٠١٣٢هـ) في كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب)، والذي يُتهم بسببه الشيعة بالقول بتحريف القرآن الكثير من الأدلة في المصادر السنية الصحيحة، ولذلك نراهم يقتصرون على ذكر دليلين ذكرهما النوري والتي ترجع إلى أحاديث الشيعة في الظاهر، ويسكتون عن ذكر عشرة من أدلته الأخرى التي ترجع تسعة منها إلى روايات أهل السنة.

ومن تلك الأدلة ما ورد في المصادر السنية في جمع القرآن من مخالفات، كجمع القرآن

(٤٦٠) مناهل العرفان (٢/ ١٥٦ –١٥٨)

بشاهدين، أو وجود الآيات عند بعض الأفراد فقط.. مما يكون ذريعة للقول بعدم تواتر القرآن واحتمال وقوع التحريف، وبخلاف ذلك ما نص عليه علماء الشيعة من أنّ القرآن الكريم جُمِع في عهد النبي ولم يكن بحاجة إلى جمع جديد.

ومنها ما ورد من روايات حول الآيات والسور التي رُفِعَت تلاوتها، والتي سنرى نهاذج عنها، وقد استنتج منها وجود آيات وسور قد حذفت بأيدي الخلفاء..

ومنها ما ورد فيه التقديم والتأخير في الآيات، كبعض مصاحف السلف، ومثل ذلك قول أهل السنّة بأنّ ترتيب القرآن اجتهاد من الصحابة، وترتيب القرآن في مصاحف الصحابة من أُبي وعلى، وابن مسعود.

ومنها ما يذكرونه في نقل بعض الآيات والكلمات والسور، ويذكر الروايات في ذلك عن أهل السنّة كالدر المنثور، والثعلبي، والإتقان، وغيرها، ثم يستنتج من ذلك وقوع التحريف في الكتاب.

ومنها ما يذكرونه حول أبي بن كعب بأنه أقْرَأُ الأمّة، ثم يذكر رواياتهم حول مصحفه وأنّ فيه أكثر ممّا هو موجود الآن، ويستنتج من ذلك أنّ المصحف الموجود ليس شاملا لجميع ما في مصحفه، فيثبت التحريف عنده.

بناء على هذا، وقبل أن نذكر مواقف العلماء المنكرين لهذا، نسرد بعض الأمثلة والنهاذج عنه، وعن الروايات التي لا يصح أن نقبلها، لمسها بقدسية القرآن الكريم.

النموذج الأول: نسخ سور قرآنية كاملة، ذكر أن من آياتها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا)، ويستدلون لذلك بها روي عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاث مائة رجل قد قرؤوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كها قست

قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني قد حفظت منها: (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب)، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)(٤٦١)

وقد علق عليه ابن حجر، فقال: (وهذا يحتمل أن يكون النبي الخبر به عن الله تعالى على أنه من القرآن، ويحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية، والله أعلم، وعلى الأول فهو مما نسخت تلاوته جزما، وإن كان حكمه مستمرا.. ويؤيد هذا الاحتمال ما أخرج أبو عبيد في [فضائل القرآن] من حديث أبي موسى قال: (قرأت سورة نحو براءة فغبت وحفظت منها: ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا) الحديث، ومن حديث جابر: (كنا نقرأ لو أن لابن آدم ملء واد مالا لأحب إليه مثله) (٢٦٢)

وقال القرطبي: (قوله: (كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها) وهذا ضرب من النسخ، فإن النسخ على مانقله علماؤنا على ثلاثة أضرب: أحدها: نسخ الحكم وبقاء التلاوة. والثاني: عكسه، وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. والثالث: نسخ الحكم والتلاوة، وهو كرفع هاتين السورتين اللتين ذكرهما أبو موسى، فإنها رفع حكمها وتلاوتها.. وهاتان السورتان مما شاء الله تعالى أن ينسيه بعد أن أنزله، وهذا لأن الله تعالى فعال لما يريد، قادر على ما يشاء؛ إذ كل ذلك ممكن.. ولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أن القرآن قد ضاع منه شيء، فإن ذلك باطل؛ بدليل قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له

(٤٦١) رواه مسلم (١٠٥٠)

<sup>(</sup>٤٦٢) فتح الباري (١١/ ٢٥٨)

لحافظون)، وبأن إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أن القرآن الذي تعبدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين دفتي المصحف، من غير زيادة ولا نقصان)(٤٦٣)

النموذج الثاني: نسخ ما يطلقون عليها [آية الرجم]، ويستدلون لذلك بقول عمر - وهو يخطب الناس على المنبر -: (إن الله بعث محمدا الله بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله تله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حقٌ على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف)(٤٦٤)

وقد علق عليه القرطبي بقوله: (وقول عمر: (كان مما أنزل الله تعالى على نبيه الله الرجم، فقرأناها، ووعيناها، وعقلناها)، هذا نص من عمر على أن هذا كان قرآنا يتلى، وفي آخره ما يدل على أنه نسخ كونها من القرآن، وبقي حكمها معمولا به، وهو الرجم. وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة، وفي معدن الوحي، وشاعت هذه الخطبة في المسلمين، وتناقلها الركبان، ولم يسمع في الصحابة ولا فيمن بعدهم من أنكر شيئا مما قاله عمر، ولا راجعه في حياته ولا بعد موته، فكان ذلك إجماعا منهم على صحة هذا النوع من النسخ، وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ولا يلتفت لخلاف من تأخر زمانه، وقل علمه في ذلك)(٤٦٥)

النموذج الثالث: نسخ ما يطلقون عليها [آية الرغبة عن الآباء]، ويستدلون لذلك

<sup>(</sup>١٣٤) المفهم (٣/ ٩٣ - ١٤)

<sup>(</sup>٤٦٤) رواه البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٢٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٥/ ٨٥)

بقول عمر في تكملة الحديث السابق: (ثم إنا كنا نقرأ فيها نقرأ من كتاب الله: (أن لا ترغبوا عن آبائكم) (٢٦٤) عن آبائكم، فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم) وقد علق عليه ابن حجر بقوله: (قوله: (ثم إنا كنا نقرأ فيها نقرأ من كتاب الله) أي: هما نسخت تلاوته، قوله: (لا ترغبوا عن آبائكم)، أي: لا تنتسبوا إلى غيرهم) (٢٦٧)

النموذج الرابع: نسخ ما يطلقون عليها [آية البلاغ]، ويستدلون لذلك بها رواه قتادة عن أنس (أن النبي على أتاه رعلٌ وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا، واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي على بسبعين من الأنصار. قال أنسٌ: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان، قال قتادة: وحدثنا أنسٌ أنهم قرؤوا بهم قرآنا: (ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا)، ثم رفع ذلك بعد)(٢١٨)

النموذج الخامس: نسخ ما يطلقون عليها آية الرضاع]، وهي: (نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمسٌ معلوماتٌ)(٤٦٩)

وفي رواية: (كان فيها أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله على وهو فيها يقرأ من القرآن)(٤٧٠)

ومن تلك الروايات وأخطرها هذه الرواية المروية عن عائشة: (لقد أنزلت آية

<sup>(</sup>٤٦٦) رواه البخاري (٦٨٣٠) ومسلم (١٦٩١)

<sup>(</sup>٤٦٧) فتح الباري (١٤٨/١٢)

<sup>(</sup>٤٦٨) رواه البخاري (٣٠٦٤)

<sup>(</sup>٤٦٩) مسلم (رقم/ ١٤٥٢) وغيره.

<sup>(</sup>۷۷۰) رواه مالك (حديث رقم١٧) مسلم (١٤٥٢).

الرجم، ورضعات الكبير عشرٌ، فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي، فلما اشتكى رسول الله على تشاغلنا بأمره، ودخلت دويبةٌ لنا فأكلتها)، وفي رواية: (فلما مات رسول الله على وتشاغلنا بموته دخل داجنٌ فأكلها)(٤٧١)

وغيرها من النهاذج التي يذكرها المحدثون والمفسرون والفقهاء، ويعتبرونها صحيحة لا جدال فيها، بل يتهمون منكرها بالبدعة.

ومن العلماء المتقدمين الذين ردوا على هذا النوع من النسخ شمس الأئمة السرخسي الحنفي (المتوفى: ٤٨٣هـ)، فقد قال (لا يجوز هذا النوع من النسخ في القرآن عند المسلمين، وقال بعض الملحدين ممن يتستّر بإظهار الاسلام ـ وهو قاصد إلى فساده ـ هذا جائز بعد وفاته ، واستدل في ذلك بها روي عن أبي بكر (لا ترغبوا عن أبائكم فإنّه كفر بكم) وما روي عن أنس (بلّغوا عنّا قومنا أنّا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) وما قاله عمر (قرأنا آية الرجم في كتاب الله ورعيناها) وما قاله أبيّ: (إنّ سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة أو أطول منها)، والشافعي لا يظن به موافقة هؤلاء في هذا القول، ولكنّه استدل بها هو قريب من هذا في عدد الرَّضَعات فإنّه صحّح ما يُروى عن عائشة أنّ مما أُنزل في القرآن: (عشر رَضَعات معلومات يحرّمن) فنسخنّ بخمس رَضَعات معلومات، وكان ذلك مما يُتلى في القرآن بعد وفاة رسول الله ،

ثم عقب على هذا بقوله: (والدليل على بطلان هذا القول قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا اللَّهُ كُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، ومعلوم أنّه ليس المراد الحفظ لديه تعالى، فانه يتعالى من أن يوصف بالغفلة والنسيان، فعرفنا أنّ المراد الحفظ لدينا، وقد ثبت أنّه لا ناسخ لهذه

<sup>(</sup>٤٧١) رواه أحمد (٣٤٣/٤٣)، وابن ماجة (رقم/ ١٩٤٤)

<sup>(</sup>٤٧٢) أصول السرخسي: ج٢ ص٧٨ - ٨٠.

الشريعة بوحي ينزل بعد وفاة رسول الله على ولو جوزنا هذا في بعض ما أوحي إليه لوجب القول بتجويز ذلك في جميعه، فيؤدي ذلك إلى القول بأنّ لا يبقى شيء مما ثبت بالوحي بين الناس في حال بقاء التكليف. وأيّ قول أقبح من هذا)(٤٧٣)

ومثله قال السيد الخوئي، وهو من كبار علماء الشيعة المتأخرين: (إن القول بنسخ التلاوة عين القول بالتحريف والإسقاط، وبيان ذلك: أنّ نَسْخ التلاوة هذا إمّا أن يكون قد وقع من رسول الله على وإمّا أن يكون من تصدى للزعامة من بعده؛ فإن أراد القائلون بالنسخ وقوعه من رسول الله على فهو أمر يحتاج إلى الإثبات، وقد اتفق العلماء أجمع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد صرح بذلك جماعة في كتب الأصول وغيرها، بل قطع الشافعي وأكثر أصحابه، وأكثر أهل الظاهر بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وإليه قد ذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، بل كان جماعة ممّن قالوا بإمكان نسخ الكتاب بالسنة المتواترة منعوا وقوعه، وعلى ذلك فكيف تصح نسبة النسخ إلى النبي الكتاب بالسنة المتواترة منع أنّ نسبة النسخ إلى النبي تنافي جملة من الروايات التي تضمّنت بإخبار هؤلاء الرواة، مع أنّ نسبة النسخ إلى النبي النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد أنّ الإسقاط قد وقع بعده.. وإن أرادوا أنّ النسخ قد وقع من الذين تصدّوا للزعامة بعد النبي فهو عين القول بالتحريف، وعلى هذا فيمكن أن يدّعي أنّ القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة سواء أنسخ الحكم، أم لم ينسخُ (٤٧٤)

#### ٢ ـ في المصادر الشيعية:

قبل أن نذكر نهاذج التحريف في المصادر الشيعية، والتي نرى وجوب رفضها رفضا

<sup>(</sup>٤٧٣) أصول السرخسي: ج٢ ص٧٨ - ٨٠.

<sup>(</sup>٤٧٤) البيان في تفسير القرآن: ص٢٢٤ و٢٢٥.

مطلقا، نحب أن نبين أن أكثر علماء الشيعة، وخاصة الأصوليون منهم، وهم الذين يمثلون مراجع الشيعة الكبار في كل العصور، يتبرؤون من تلك الروايات ويكذبونها، ويتهمون بها بعض الإخباريين الذين لا يفرقون بين الرواية والدراية، ولا يحاكمون الأحاديث إلى القرآن الكريم.

ومن أوائل من رد على هذه الشبهة من قدامى علماء الشيعة الشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي (٣٠٥ هـ - ٣٨١ هـ) المعروف به (الشيخ الصدوق) صاحب كتاب (من لا يحضره الفقيه)، وهو من الكتب الأربعة الكبرى لدى الشيعة، والذي رد على هذه الشبهة بقوله: (اعتقادنا في القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد هم من الكثر من ذلك فهو وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومن نسب إلينا أنّا نقول أنّه أكثر من ذلك فهو كاذب)(٥٧٥)

ومنهم الشيخ أبو علي الطبرسي الملقب بأمين الإسلام (توفي ٤٨ هـ)، والذي قال: (.. ومن ذلك الكلام في زيادة القرآن ونقصانه فإنه لا يليق بالتفسير فأما الزيادة فمجمع على بطلانها، وأمّا النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة: إن في القرآن تغييراً ونقصاناً.. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات) (٤٧٦)

وهو يشير بوقوع الخلاف إلى ما ورد في الروايات من كتب السنة والشيعة مما يسمى بالمنسوخ تلاوة، والذي لم يقبله إلا الإخباريون من المدرستين، والذين أطلق عليهم الشيخ الطبرسي لقب (الحشوية) أي الذين يهتمون بالجمع دون التحقيق.

<sup>(</sup>٤٧٥) الاعتقادات في دين الامامية ص٤٨.

<sup>(</sup>٤٧٦) مجمع البيان ج ١ ص ١٥.

ومنهم الشيخ الطوسي الملقب بشيخ الطائفة (توفي ٢٦٠ هـ)، والذي قال: (وأما الكلام في زيادة القرآن ونقصه فم الايليق به، لأن الزيادة فيه مجمع على بطلانها، وأما النقصان فالظاهر من مذهب المسلمين خلافه وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى وهو الظاهر من الروايات)(٤٧٧)

ولم يقتصر الرد على هذه الشبهة من الأصوليين الشيعة فقط، بل كان للإخباريين الكبار أيضا سهم في ردها، ومنهم المحدث الكبير الفيض الكاشاني صاحب كتاب (الوافي) الذي يعد من الجوامع الحديثية المتأخرة (توفي ١٠٩١ هـ) الذي استدل بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ لكتابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ (فصلت: ٤١، ٤١)، وقوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّ لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) على عدم وقوع التحريف، وعلق عليهما بقوله: (عندئذ كيف يتطرق إليه التحريف والتغيير.. مع أن خبر التحريف خالف لكتاب الله، مكذب له فيجب رده والحكم بفساده و تأويله)(٢٧٨)

ومنهم محمد باقر المجلسي (١٠٣٧ هـ ـ ١١١١هـ)، والذي لم يمنعه كونه من المحدثين الكبار، بل من الذين أوردوا روايات التحريف نفسها أن ينص على عدم صحتها، وأن القرآن يستحيل تحريفه، وقد قال معبرا عن ذلك: (فإن قال قائل كيف يصحّ القول بأن الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالى على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان وأنتم تروون عن الأئمة عليهم السلام أنهم قرأوا (كنتم خير أئمة أخرجت للناس) وكذلك (جعلناكم أئمة وسطا..) وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في أيدي الناس؟ قيل له:قد مضى الجواب عن هذا، وهو أنّ الأخبار التي جاءت بتلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحتها؛ فلذلك

(٤٧٧) مقدمة تفسير التبيان ص ٣.

<sup>(</sup>٤٧٨) عنه مفاهيم القرآن (العدل والإمامة)، الشيخ جعفر السبحاني - ج ١٠ - ص ٤٤١.

وقفنا فيها، ولم نعدل عمّا في المصحف الظاهر على ما أمرنا به حسب ما بيّناه)(٤٧٩)

أما المعاصرون، فقد ألفوا الكتب الكثيرة في الردعلى هذه الشبهة خاصة بعدما ألف الإخباري النوري (ت١٣٢٠هـ)، كتابه (فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب) معتمدا على مجموعة من الروايات ضعيفة السند، أو مكذوبة على الأئمة.

ومن تلك الكتب (كشف الارتياب في عدم تحريف كتاب رب الأرباب) للطهراني (ت ١٣١٣هـ)، ومنها (حفظ الكتاب الشريف على شبهة القول بالتحريف) للسيد هبة الدين الشهرستاني (ت ١٣١٥هـ)، ومنها (الحجة على فصل الخطاب في إبطال القول بتحريف الكتاب) لعبد الرحمن الهيدجي (١٣٧٢هـ)، ومنها (البرهان على عدم تحريف القرآن) للميرزا البروجردي (١٣٧٤هـ - ١٩٥٤م)، ومنها (آلاء الرحمن في الرد على تحريف القرآن) للميرزا عبد الرحيم المدرس الخياباني (١٣١٨هـ)، ومنها (بحر الفوائد في شرح الفرائد)، للميرزا الأشتياني (ت ١٣١٩هـ)، وغيرها كثير.

وأحب أن أرد هنا على أولئك المغرضين الذين يزعمون أن الشيعة رضوا بكتاب النوري، وأنهم لم يقفوا منه أي موقف، بأن ذلك خطأ، بل خطيئة علمية، فقد ذكر الشيخ جعفر السبحاني ردة الفعل الشديدة التي قامت على الكتاب وصاحبه من الحوزات العلمية، فقال: (وقد تمّ تأليف (فصل الخطاب) على يد مؤلفه النوري سنة ١٢٩٢، وطبع سنة فقال: (وقد وَجَدَ المحدّث النوري منذ نشر كتابه نفسه في وحشة العزلة وفي ضوضاء من نفرة العلماء والطلبة في حوزة سامراء العلمية آن ذاك. وقد قامت ضدّه نعرات، تبعها شتائم وسبّات من نبهاء الأُمّة في جميع أرجاء البلاد الشيعيّة، ونهض في وجهه أصحاب الأقلام من ذوى الحميّة على الإسلام، ولا يزال في متناوش أهل الإيمان، يسلقونه بألسنة حداد،

<sup>(</sup>٤٧٩) بحار الأنوار ج٩٢ ص٧٥.

على ما جاء في وصف العلّامة السيد هبة الدين الشهرستاني، عن موضع هذا الكتاب ومؤَلفه وناشره، يوم كان طالباً شابّاً في حوزة سامراء)(٤٨٠)

ثم ذكر ثناء علماء الشيعة على الكتب والرسائل التي ردت على النوري، ومنها رسالة بعثها السيد هبة الدين الشهرستاني تقريظاً على رسالة (البرهان) التي كتبها الميرزا مهدي البروجردي بقم ١٣٧٣ هـ يقول فيها: (كم أنت شاكر مولاك إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف، لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف، تلك العقيدة الصحيحة التي آنستُ بها منذ الصغر أيّام مكوثي في سامرّاء، مسقط رأسي، حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الامام الشيرازي الكبير، فكنت أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري، بشأن تأليفه كتاب (فصل الخطاب) فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلّا ونسمع الضجّة والعجّة ضدّ الكتاب ومؤلّفه وناشره، يسلقونه بالسنة حداد)(١٨١)

ثم يعلق السبحاني على هذا التقريظ بقوله: (و هكذا هبّ أرباب القلم يسارعون في الردّ عليه ونقض كتابه بأقسى كلمات وأعنف تعابير لاذعة، لم يدعوا لبثّ آرائه ونشر عقائده مجالًا ولا قيد شعرة، وممّن كتب في الردّ عليه من معاصريه، الفقيه المحقّق الشيخ محمود بن أبي القاسم الشهير بالمعرّب الطهراني (المتوفّى ١٣١٣) في رسالة قيّمة أسماها (كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب) فرغ منها في (١٧ ج ٢ ٢ ١٣٠٢) تقرب من أربعة آلاف بيت في ٣٠٠ صفحة، وفيها من الاستدلالات المتينة والبراهين القاطعة، ما أجأ الشيخ النوري إلى التراجع عن رأيه بعض الشيء، وتأثّر كثيراً بهذا الكتاب) (٢٨٤)

<sup>(</sup>٤٨٠) موسوعة طبقات الفقهاء، ج١، ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٤٨١) المرجع السابق، ص٨٧.

<sup>(</sup>٤٨٢) المرجع السابق، ص٨٧.

وقال: (كتب في الردّ عليه معاصره العلّامة السيد محمد حسين الشهرستاني (المتوفّى ١٣١٥) في رسالة أسهاها (حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف)، وقد أحسن الكلام في الدلالة على صيانة القرآن عن التحريف وردّ شبهات المخالف ببيان وافٍ شافٍ، والرسالة في واقعها ردّ على فصل الخطاب، ولكن في أُسلوب ظريف بعيد عن التعسّف والتحمّس المقيت) (٤٨٣)

أما القادة الفكريين والسياسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد وقفوا بشدة ضد تلك الشبهات، لأنها تتناقض مع مشروعهم في إعادة تطبيق القرآن الكريم في الحياة.

ومن هؤلاء الإمام الخميني الذي لم يكن يدع مناسبة إلا ويذكر فيها بسلامة القرآن الكريم من التحريف، ومن ذلك قوله: (إن الواقف على عناية المسلمين بجمع القرآن وحفظه وضبطه قراءةً وكتابةً يقف على بطلان تلك المزعومة. التحريف. وما ورد فيها من أخبار. حسبها تمسكوا. إما ضعيف لا يصلح الاستدلال به أو مجعول تلوح عليه أمارات الجعل أو غريب يقضي بالعجب أما الصحيح منها فيرمي إلى مسألة التأويل والتفسير وإن التحريف إنها حصل في ذلك لا في لفظه وعباراته)(١٨٤)

وهو يشير بذلك إلى التحريف في معاني القرآن بتأويلها أو صرفها عن معانيها، وهو مما اتفقت عليه الأمة جميعا، بل أخبر رسول الله عن وقوعه، فعن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله فخرج إلينا قد انقطع شسع نعله، فرمى به إلى علي، فقال: (إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن، كما قاتلت على تنزيله، قال أبو

<sup>(</sup>٤٨٣) المرجع السابق، ص٨٩.

<sup>(</sup>٤٨٤) تهذيب الأصول ج ٢ ص ١٦٥ تقريرات درس الإمام الخميني.

بكر:أنا، قال: لا، قال عمر:أنا، قال: لا، ولكن خاصف النعل)(٥٨٥)

ومثل ذلك نص أئمة أهل البيت على إمكانية وقوع مثل هذا النوع من التحريف وحذروا منه، كما قال الإمام على: (إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهّالاً، ويموتون ضلّالاً ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حقّ تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثمناً من الكتاب، إذا حرِّف عن مواضعه)(٤٨٦)

وقال الإمام الباقر: (وكان من نبذهم الكتاب: أن أقاموا حروفه، وحرّفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه، والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية، والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية)(٤٨٧)

ولم يكتف الإمام الخميني بالرد المجمل على تلك الشبهة، بل راح يناقش تلك الروايات التي اعتمدها الإخباريون، ويفندها، وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام: (الروايات الضعيفة التي لا يمكن الاستفادة منها والأخذ بها أبدا.. والروايات المختلقة التي تظهر عليها علامات الوضع والاختلاق.. والروايات الصحيحة)

وعلق عليها بقوله: (لو تأملنا فيها بدقة فسيتضح أن المقصود منها ليس هو التحريف اللفظي (أي الزيادة والنقصان)، بل هو تحريف تفسيرها وشرحها)

وقد رد بشدة على الميرزا النوري، معتبرا إياه مثل الكثير من المحدثين الذين يهتمون بجمع الروايات دون التحقيق في معانيها وأسانيدها، يقول في ذلك: (إنّه لو كان الأمر كها توّهم صاحب فصل الخطاب (الميرزا النوري)، الذي كان كتابه لا يفيد علماً ولا عملاً، وإنّها

<sup>(</sup>٤٨٥) رواه النسائي في الخصائص، انظر: تهذيب الخصائص ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤٨٦) الشريف الرضي، نهج البلاغة، شرح محمد عبده، الخطبة ١٧، ص٥٥.

<sup>(</sup>٤٨٧) الشيخ الكليني، الكافي، ج٨، كتاب الروضة، ح١٦، ص٥٣.

هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، وتنزّه عنها أولو الألباب، من قدماء أصحابنا، كالمحمّدين الثلاثة المتقدّمين (الصدوق والكليني والطوسي (رحمهم الله)، هذا حال كتب روايته غالباً، كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجدّ، وهو شخص صالح متتبّع، إلا أنّ اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم، أكثر من الكلام النافع. والعجب من معاصريه من أهل اليقظة كيف ذهلوا وغفلوا، حتى وقع ما وقع مما وقع مما بكت عليه السهاوات، وكادت تتدكدك على الأرض؟!)(١٨٨٤)

وقد اعتمد الخميني في رد هذه الشبهة الخطيرة على إجماع المسلمين على سلامة القرآن من التحريف، وقد قال معبرا عن ذلك: (فلو كان الأمر، كها ذكره هذا وأشباهه، من كون الكتاب الإلهي مشحوناً بذكر أهل البيت عليهم السلام وفضلهم، وذِكْر أمير المؤمنين عليه السلام وإثبات وصايته وإمامته، فلِمَ لَمْ يحتج بواحد من تلك الآيات النازلة والبراهين القاطعة من الكتاب الإلهي كلّ من: أمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، وسلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعهار، في صدد إثبات خلافته عليه السلام؟! ولم تشبّث عليه السلام بالأحاديث النبوية، والقرآن بين أظهرهم؟! ولو كان القرآن مشحوناً باسم أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وفضائلهم وإثبات خلافتهم، فبأيّ وجه خاف النبي في حجّة الوداع أخر سنين عمره الشريف، وأخيرة نزول الوحي الإلهي، من تبليغ آية واحدة مربوطة بالتبليغ، حتى ورد أنّ ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾. ولم احتاج النبي الله والم حين بالتبليغ، حتى ورد أنّ ﴿وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾. ولم احتاج النبي الله والم حين موته للتصريح باسم على؟! فهل رأى أنّ لكلامه أثراً فوق أثر الوحي الإلهي؟!) (١٩٨٤)

(٤٨٨) انظر مقالا بعنوان: الخميني والتفسير وقضية التحريف، د. حسان عبد الله.

<sup>(</sup>٤٨٩) انظر: الإمام الخميني، أنوار الهداية، ج١، ص٤٤٧-٢٤٧.

هذه مجرد نهاذج عن مواقف علماء الشيعة المتشددة من التحريف والشبهات المثارة حوله، والكتب المؤلفة في ذلك كثيرة جدا، لا يمكن التعريف بها هنا جميعا، ولذلك اكتفينا بها ذكره هؤلاء العلماء الكبار.

وقد ذكر صاحب كتاب [أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنّة]، وهو الشيخ رسول جعفريان، عدد الأحاديث التي ذكرها المحدث النوري، وبين ضعفها جميعا، وهذه إحصاءاته التي أوردها، والتي وافقه عليها كبار علماء الشيعة، وفي جميع العصور (٤٩٠):

الطبرسي جمع ألف رواية وحديث، أكثر من ٣٢٠ منها يرجع إلى السَيّاري (الغالي) الملعون على لسان الإمام الصادق والمخدوش من قبل جميع علماء الجرح والتعديل.
 إنّ أكثر من ٢٠٠ حديث من مجموع الألف حديث مكررة، والفرق فيها إمّا من

جهة نقلها من كتاب آخر مع وحدة السند، أو نقلها عن طريق آخر.

٣. أن غير ما ورد من الروايات عن السَيّاري وكذلك غير المكررات، فإنّنا نجد أنّ أكثر من ١٠٠ حديث عبارة عن قراءات مختلفة، أكثرها عن الطبرسي في مجمع البيان، وأيضاً فإن أكثرها مشترك بين السنّة والشيعة، والطبرسي يروي عن رجال أهل السنّة مثل: الكسائي، وابن مسعود، والجحدري، وأبي عبد الرحمن السّلَمي، والضحّاك وقتادة، وابن عمرو، وابن حجاز، ومجاهد، وعكرمة، وعمرو بن قائد، وغرهم من رجال السنّة.

ثم علق على هذه الإحصائيات بقوله: (وبعد كل هذا، هل يمكن القول بالتحريف استنادا إلى قسم قليل من الروايات التي تبقى بعد ذلك حتى ولو كانت منقولة نقلها الكليني أو علي بن إبراهيم القمّي مع أن أكثر علماء الشيعة يعتقدون بسلامته طبقا للتواتر، إضافة إلى كل ما سبق فإنّ بعض هذه الروايات التي ذكرها النوري يرجع إلى التفسير وشأن

<sup>(</sup>٤٩٠) أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنّة، ص٧٤.

نزول الآيات كما صرّح به المجلسي في شرحه على أصول الكافي)(٤٩١)

وقد قال في خاتمة كتابه بعد المقارنة بين ما ورد في كتب السنة والشيعة حول الموضوع: (ويمكننا أن نقول ـ بكل ثقة وتحد ـ إنّ ما رواه أهل السنّة في ذلك أكثر مما روي عن الشيعة بكثير، ولو جُمع بكل طرقه من الكتب التي نقلت هذه الروايات (من كتب التفسير والقراءات وعلوم القرآن والحديث وغيرها)، فإذا كان الوضع والاختلاف في زمن البخاري حداه هو لجمع صحيحه (الذي يشتمل على سبعة آلاف مع أنّ ثلاثة آلاف منها مكررة) من ٢٠٠ ألف حديث، فلا يبعد وجود روايات التحريف في حد أعلى وأكثر مما روى الشيعة، وكتبهم وصحاحهم خير شاهد على ذلك)(٤٩٢)

ونحب أن نختم هذا المبحث بذكر نهاذج عن تلك الروايات المكذوبة المدسوسة في المصادر الشيعية، مثلها ذكرنا نظيراتها في المصادر السنية.

ورووا عنه أنه قال: (نزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية على محمد همكذا: (فبدل الذين ظلموا آل محمد طلموا آل محمد حقهم قولًا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزًا من السهاء بها كانوا يفسقون)(٤٩٤)

ورووا عنه أنه قال: (نزل جبرئيل عليه السلام على محمد ﷺ هكذا: (بئسما اشتروا به

<sup>(</sup>٤٩١) أكذوبة تحريف القرآن بين الشبعة والسنّة، ص٧٤.

<sup>(</sup>٤٩٢) أكذوبة تحريف القرآن بين الشيعة والسنّة، ص٧٠.

<sup>(</sup>٩٩٣) الكافي ج٢ ص ٣٨١، وفصل الخطاب ص٢٠٣. أصل الآية ٢٣ ن سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤٩٤) الكافي ج٢ ص٣٩٤، تفسير القمي ج١ ص٤٨ وفصل الخطاب ص٢٠٤. أصل الآية ٥٩ من سورة البقرة.

أنفسهم أن يكفروا بها أنزل الله في علي بغيًا)(٤٩٥)

ورووا عنه أنه قرأ: (والذين كفروا بولاية علي بن أبي طالب أولياؤهم الطاغوت)(٤٩٦)

ورووا عنه أنه قرأ: (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيها)، ثم قال: هكذا نزلت(٤٩٧).

ورووا عنه أنه قرأ: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضى محمد وآل محمد ويسلموا تسليمًا)(٤٩٨)

ورووا عنه أنه قرأ: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، ولا يزيد ظالمي آل محمد حقهم إلا خسارا)(٤٩٩)

ورووا عنه أنه قال: (نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا (وقل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين آل محمد نارا)(٥٠٠)

ورووا عن الإمام الصادق أنه قرأ: (اهدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم وغير الضالين)(٥٠١)

ورووا عنه أنه قرأ: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر

<sup>(</sup>٩٥) فصل الخطاب ص٢٠٥ والكافي ج٢ ص٣٨٠. أصل الآية ٩٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤٩٦) فصل الخطاب ص٢١٠. أص الآية ٢٥٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤٩٧) فصل الخطاب ص ٢٢٥. أصل الآية ٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤٩٨) فصل الخطاب ص٢٢٥. أصل الآية ٦٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤٩٩) فصل الخطاب ص٢٥٤. أصل الآية ٨٢ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٥٠٠) فصل الخطاب ص٢٥٥ والقمي في تفسيره ج٢ ص٣٥. أصل الآية٢٩ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٥٠١) تفسير القمى ج١ ص٢٩ وفصل الخطاب ص٢٠٢.

وقوموا لله قانتين)(٥٠٢)

ورووا عنه أنه قرأ: (إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين)، ثم قال: هكذا نزلت(٥٠٣).

ورووا عنه أنه قرأ: (يومئذٍ يود الذين كفروا وعصوا الرسول وظلموا آل محمد حقهم أن تسوى بهم الأرض و لا يكتمون حديثا)(٥٠٤)

ورووا عنه أنه قرأ: (حتى يحكموا محمدًا وآلَ محمد ولا يجدون في أنفسهم حرجًا)(٥٠٥)

ورووا عنه أنه قرأ: (ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وسلموا للإمام تسليها واخرجوا من دياركم رضًا له ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به لكان خيرًا لهم وأشد تثبيتا)(٥٠٦)

ورووا عنه أنه قرأ: (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي والحسن والحسين والأئمة من ذريته)، ثم قال: (والله هكذا نزل جبرئيل على محمد ﷺ)(٥٠٧)

ونحن ندعو من خلال الناذج الواردة في كتب الفريقين إلى الكف عن تلك السجالات التي لا تساهم سوى في تشكيك الأمة في كتابها، وإعطاء الذريعة للمستشرقين والحداثيين لبث شبهاتهم وتشكيكاتهم في القرآن الكريم.

<sup>(</sup>٥٠٢) فصل الخطاب ص ٢٠٧. أصل الآية ٢٣٨ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥٠٣) فصل الخطاب ص٢١٣. أصل الآية ٣٣ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٤٠٤) فصل الخطاب ص٢٢٥. أصل الآية ٤٢ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥٠٥) فصل الخطاب ص٢٢٦. أصل الاية ٦٥ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥٠٦) فصل الخطاب ص٢٢٦، روضة الكافي ١٦٠. أصل الآية ٦٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥٠٧) فصل الخطاب ص٢٥٨ والكافي ج٢ ص٣٧٩. أصل الآية ١١٥ من سورة طه.

# الفصل الثاني

## السنة المطهرة وبيان الحقائق

لم تكتف العناية الإلهية بتلك التعاليم المقدسة التي تنزلت في القرآن الكريم، وإنها أضافت إليها تأكيدات وشروحات وبيانات مفصلة لفهمها والترغيب فيها وكيفية تنفيذها. وقد شاء الله تعالى أن يكون ذلك كله على يد بشر يعرف طبيعتهم، ويعيش معهم وبينهم، يعاني ما يعانون، ويرغب فيها يرغبون، ليكون بلاغه واضحا تقوم به الحجة.

ولهذا رد الله تعالى على الذين طلبوا أن يكون رسولهم ملكا، وقالوا: ﴿ لَوْ لَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٨]، بأن ذلك يتنافى مع التكليف والاختبار، فقال: ﴿ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٨]، وقال: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩]

ولهذا كان مجرد كون المبلغ عن الله، والشارح لهديه بشرا نوعا من الاختبار الإلهي الذي وُضع فيه البشر، كما وضع فيه قبلهم إبليس الذي تمرد على الخضوع للبشر، مثلما تمرد تلاميذه على الخضوع لأنبيائهم.

ولهذا كان الاتباع المطلق للرسول الممثل للدين علامة على التسليم المطلق لله، ذلك أن الرسول لا يمثل نفسه، وإنها يمثل الجهة التي أرسلته.

وهذا مما تتفق عليه جميع عقول البشر؛ فهم يتعاملون مع المختصين والخبراء باعتبارهم ممثلين للتخصصات التي يتحدثون عنها، أو يرسلون رسائلهم من خلالها.

فإن تحدث الطبيب المختص الموثوق به في أي مسألة، أذعن له المستمعون، وسلموا لما يقول، بل لا يمكن للمرضى الاستفادة منه ما لم يتخلوا عن جدلهم، ويقبلوا ما يذكره حتى لو كان مخالفا لرغباتهم؛ فلم نجد مريضا يسخر من طبيب لكونه حرم عليه الملح أو السكر أو أي طعام للضرورة الصحية التي استدعت ذلك.

وهكذا نجد أكثر البشر عقلا يسلمون للدراسات العلمية، وفي حال شكهم فيها، لا يردونها بالدعاوى المجردة، وإنها بأدلة تناقض تلك الأدلة التي قامت عليها.

بل إن من الناس من يكتفي بأن يُمجّد أمامه صاحب الدراسة ليقتنع بها يقول، دون أن يبحث في الأدلة التي أوردها، أو يناقشها، لاعتقاده أنه دون ذلك المختص، وأن أكمل محل يكون فيه هو فهمه لما يذكره.

وبناء على هذه الحقائق التي اتفقت عليها العقول مع القرآن الكريم؛ فإن السنة المطهرة بمصادرها المختلفة، أكدت هذه المعاني، وبينت كيفية تنفيذها في الواقع، وبذلك يمكن اعتبار كل حديث يدل على وجوب الطاعة المطلقة حديثا مقبولا من حيث المعنى بغض النظر عن صدق سنده، والذي يختلف فيه رجال الحديث بناء على الضوابط التي وضعوها.

بناء على هذا قسمنا هذا الفصل، مثل الفصل السابق إلى مبحثين:

أولها: في الأحاديث المقبولة في الحض على اتباع السنة المطهرة، والحرص عليها. ثانيها: في الأحاديث المردودة التي تتناقض مع الاتباع الصحيح للسنة المطهرة.

## المبحث الأول

## الأحاديث المقبولة حول السنة المطهرة وما يتعلق بها

من خلال مطالعتنا للمصادر السنية والشيعية الداعية إلى التزام السنة المطهرة نلاحظ توافق الجميع على ضرورة ذلك، وأن أولى الناس ببيان حقائق الدين، وشرحها، وتفصيلها، هو الرسول ، باعتباره مكلفا من الله تعالى بهذه الوظيفة الخطيرة، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤]

لكن الفرق بينهم لا يعدو في صياغة هذه المعاني؛ فبينما نجد المصادر السنية تسمي ذلك سنة، أو تدعو مباشرة إلى ذلك الاتباع، نجد المصادر الشيعية، وخاصة الموقوفة منها على أئمة الهدى، تقرن معها الحديث عن الإمامة، باعتبارها المبلغ عن النبوة.

وهي بذلك لا تكتفي بالدعوة لحفظ السنة، وإنها تدعو كذلك إلى حفظ الوسائط والوسائل التي بلغتها حتى لا تختلط بغيرها.

وربها يكون السبب الأكبر في تلك الدعوة انتشار ظاهرة الوضع، واختلاطها مع رواية الحديث والسنن؛ حيث أصبح في مقدور كل واحد أن يعقد المجالس، ويلتف حوله التلاميذ، لينشر بعد ذلك ما شاءت له نفسه من الروايات.

وبناء على هذا، ومراعاة لهذا الاعتبار، قسمنا هذا المبحث إلى قسمين، أحدهما يختص بالمصادر السنية، والثاني بالمصادر الشيعية، وسنرى في الأخير أنها متوافقان تماما في ضرورة التباع سنة رسول الله هي، وكونه المبلغ الوحيد عن الله، وأن ما جاء به أئمة الهدى ليس سوى ميراث ورثوه من رسول الله هي، أو زيادة شرح وتفصيل وبيان لما جاء به.

### أولا ـ الأحاديث المقبولة في المصادر السنية:

وهي الأحاديث التي تؤكد ما ورد في القرآن الكريم من دور رسول الله ﷺ في توضيح الحقائق القرآنية، وبيانها، كما قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤]

وهي بذلك تشير إلى أن كل ما يقوله رسول الله ﷺ أو يفعله أو يقرره داخل في هذا المجال؛ فهو معصوم في كل تصرفاته، كما قال تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٢ - ٤]

ومن تلك الأحاديث:

[الحديث: ٢٩٧] وهو قوله ﷺ في الترغيب في تحمل الحديث، وتبليغه: (نضر الله المرءا سمع منا شيئا، فبلغه كم سمع فرب مبلغ أوعى من سامع)(٥٠٨)، والحديث يشير إلى أصناف السامعين لرسول الله ﷺ، فمنهم من يكتفي بالرواية، ومنهم من يضم إليها الدراية والوعى والبحث.

[الحديث: ٢٩٨] وهو قوله هي في التحذير الشديد من إنكار السنة المطهرة: (ألا هل عسى رجلٌ يبلغه الحديث عني وهو متكئٌ على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فها وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه وإن ما حرم رسول الله كها حرم الله) (٥٠٥)، وفي رواية: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته..)(٥١٠)

وفي وصف المنكر للسنة بأنه (متكئِّ على أريكته) دليل على الكسل وعدم بذل الجهد،

<sup>(</sup>٥٠٨) رواه الترمذي (٢٦٥٧)، وابن ماجة (٢٣٢)

<sup>(</sup>٥٠٩) رواه الترمذي (٢٦٦٤) وقال: هذا الحديث حسن غريب من هذا الوجه، وابن ماجة (١٢)، والدارمي (٥٨٦)

<sup>(</sup>٥١٠) رواه أبو داود (٤٦٠٤)، وأحمد ٤/ ١٣١.

ولذلك يختلف من ينكر الحديث بعد عرضه على القرآن الكريم وقيم الدين، أو بسبب شكه في الرواة، عن ذلك الذي ينكره بناء على مزاجه وهواه المجرد.

[الحديث: ٢٩٩] وهو قوله في الترغيب في إحياء السنن، والتحذير من البدع: (من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس، كان له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها، كان عليه أوزار من عمل بها، لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا)(٥١١)

[الحديث: • • ٣] وهو قوله ﷺ في الترغيب في إحياء السنن المهجورة: (من أحيا سنة أميتت بعدي، فقد أحبني، ومن أحبني كان معي)(٥١٢)

[الحديث: ٢٠١] وهو قوله ﷺ في الترغيب في اتباعه، وتحذيره من الإعراض عنه: (كلّ أمّتي يدخلون الجنّة إلّا من أبي) قالوا: يا رسول الله، ومن يأبي؟. قال: (من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبي)(١٣٠٥)

[الحديث: ٣٠٢] وهو قوله ﷺ في الترغيب في التمسك بالسنة: (المتمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر عند فساد أمتي فله أجر مائة شهيد)(٥١٥)

وهذا الحديث برواياته المختلفة يدل على قلة المتمسكين بالسنة في الأمة، ويؤكد ذلك:

<sup>(</sup>٥١١) ابن ماجة: ٢٠٩.

<sup>(</sup>١٢) رواه رزين، جامع الأصول (٩/ ٢٢٩)

<sup>(</sup>۱۳) البخاري، (۷۲۸۰)

<sup>(</sup>١٤) رواه الطبراني في (الأوسط) ٥/ ٣١٥(١٤٥٥)

<sup>(</sup>٥١٥) ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٢٧)

[الحديث: ٣٠٣] قوله ﷺ: (إن الإسلام بدأ غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس)(١٦٥)

[الحديث: ٤٠٣] وقوله ﷺ: (إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله، قالوا يا رسول الله أجر خمسين منهم؟! قال: أجر خمسين منكم)(١٧)

[الحديث: ٣٠٥] وهو قوله ﷺ مخبرا عما تفعله الأمة بسنته بعده: (سيأتي عليكم زمانٌ لايكون فيه شيء أعز من ثلاث: درهم حلال، أو أخ يستأنس به أو سنة يعمل بها)(٥١٨)

[الحديث: ٣٠٦] وهو قوله ﷺ في التحذير من البدع: (لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الإسلام كها تخرج الشعرة من العجين)(١٩٥)

[الحديث: ٣٠٧] وهو قوله ﷺ في التحذير من البدع: (ما من داع يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجلٌ رجلا)(٢٠٠)

[الحديث: ٣٠٨] وهو في الدعوة إلى انتقاء الأحاديث، حتى لا يكون سببا في الفتنة، ونص الحديث هو قوله على: (كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)(٢١٥)

<sup>(</sup>١٦٥) أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن (١/ ٢٥)

<sup>(</sup>۵۱۷) أبو داود (٤٣٤١) والترمذي (٣٠٥٨)

<sup>(</sup>۱۸) رواه الطراني في (الأوسط) ١/ ٥٥(٨٨)

<sup>(</sup>۱۹) رواه ابن ماجة (٤٩)

<sup>(</sup>٥٢٠) رواه ابن ماجة (٢٠٨)

<sup>(</sup>۲۱) رواه مسلم (۲)

[الحديث: ٣٠٩] وهو في اعتبار كل انحراف عن السنة سلوكا لسبل الشيطان، ونص الحديث هو أنه على خط خطا ثم قال: (هذا سبيل الله)، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شهاله، ثم قال: (هذه سبلٌ على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليه)، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ٥٢١])(٥٢١)

[الحديث هو أن عمر جاء بجوامع من التوارة إلى النبي على فقال: يارسول الله، جوامع من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق، فتغير وجهه على فقال عبد الله بن زيد: أمسخ الله عقلك؟ ألا ترى الذى بوجه رسول الله على فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما؛ فسري عنه على ثم قال: (والذى نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم ضلالا بعيدا، أنتم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبين)(٢٥٠)

[الحديث: ٣١١] وهو قوله ﷺ في التحذير من ترك السنة: (ستةٌ لعنهم الله وكل نبى مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل حرمة الله، والمستحل من عتري ما حرم الله، والتارك السنة)(٥٢٤)

وفي ربط رسول الله ﷺ بين هؤلاء الستة دليل على تأثير هذه الصفات بعضها في بعض.

<sup>(</sup>٢٢) رواه الدارمي في (السنن) ١/ ٢٨٥(٢٠٢)، ورواه الحاكم ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٥٢٣) رواه أحمد ٣/ ٤٧٠–٤٧١.

<sup>(</sup>٤٢٤) رواه الطبراني في (الكبير) ٣/ ١٢٦-١٢٧ (٢٨٨٣)، ورواه الحاكم ١/ ٣٦.

[الحديث: ٣١٢] وهو في بيان موقف الأمة من السنة المطهرة، اتباعا ورفضا، ودرجات فهمها والتزامها، ونص الحديث هو قوله على: (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفةٌ طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنها هي قيعانٌ لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به)(٥٢٥)

وهذا الحديث وأمثله ينطبق مع ما ورد في القرآن الكريم من اختلاف مراتب الناس، ودرجات اتباعهم لأنبيائهم، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ قَلْكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢]

[الحديث: ٣١٣] وهو قوله في بيان دوره في خلاص من يتبعه، وهلاك غيره: (إنها مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفةٌ من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفةٌ منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق)(٥٢٦)

[الحديث: ٣١٤] وهو قوله ﷺ في بيان حرصه على الخلق، ودعوته لإنقاذهم، وإعراضهم عنه: (إنها مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلها أضاءت ما حوله جعل

<sup>(</sup>٥٢٥) رواه البخاري (٧٩)، ومسلم (٢٢٨٢)

<sup>(</sup>٥٢٦) رواه البخاري (٦٤٨٢)، ومسلم (٢٢٨٣)

الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها، فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها)(٢٧٥)

[الحديث: ٣١٥] وهو في دعوته إلى تدوين السنة، وعدم الاكتفاء بحفظها، ونص الحديث هو أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله إني لأسمع منك الحديث فيعجبني، ولا أحفظه، فقال رسول الله على: (استعن بيمينك)، وأومأ بيده للخط (٥٢٨)

وهذا الحديث يدل على كذب ما روي في النهي عن الكتابة، مثلها يروون أنه رفي قال: (لا تكتبوا عنى شيئا ومن كتب غير القرآن فليمحه)(٢٩)

ويرد عليه الكثير من الأحاديث المشرعة لها، ومنها ما روي عن أبي هريرة قال: ما من أصحاب النبي على أحدٌ أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب (٥٣٠).

وقال زيد بن ثابت: أمرني رسول الله على فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية وقال: (إني والله ما آمن يهود على كتابي) فما مر لي نصف شهر حتى تعلمته وحذقته، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم (٥٣١).

وقال ابن أبي مليكة: كتبت إلى ابن عباس وسألته أن يكتب لي كتابا، ويخفي عني، فقال: ولدٌ ناصحٌ أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، فدعا بقضاء علي فجعل يكتب

<sup>(</sup>۷۲۷) رواه البخاري (۳٤۲٦)، ومسلم (۲۲۸٤)، والترمذي (۲۸۷٤)

<sup>(</sup>۷۲۸) رواه الترمذي (۲۶۶۷)

<sup>(</sup>۵۲۹) رواه مسلم (۳۰۰۶)

<sup>(</sup>٥٣٠) رواه البخاري (١١٣)، والترمذي (٢٦٦٨)

<sup>(</sup>٥٣١) رواه البخاري معلقا، والترمذي (٢٧١٥) وقال: حسن صحيح، وأبو داود (٣٦٤٥)

منه أشياء، ويمر به الشيء، فيقول والله ما قضي بهذا عليٌ إلا أن يكون ضل(٥٣١).

وقد كان لهجر الأحاديث الآمرة بالكتابة، وعدم تفعيلها في الواقع، دور خطير في عدم المسارعة في كتابة السنة، مما يسر للمندسين والفئة الباغية وضع الكثير من الإحاديث، أو تغيير متونها.

[الحديث: ٣١٦] وهو في بيان شمول السنة المطهرة كل ما يصدر عن رسول الله الله العصمته المطلقة، مع بيان مشروعية كتابتها، ونص الحديث هو أن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله على، فنهتني قريشٌ وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله على بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله على، فأوماً بأصبعه إلى فيه، فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا)(٥٣٣)

وهذا الحديث يرد على الكثير من الأحاديث التي وضعت لتشويه رسول الله على وبيان عدم عصمته المطلقة، مما سنذكره في المبحث الثاني من هذا الفصل.

[الحديث: ٣١٧] وهو قوله ﷺ في التحذير من الكذب عليه: (إنه يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي، والرجل فيقول الرجل قرأت القرآن فلم أتبع، ثم يقوم به فيهم فلا يتبع، ثم يحتظر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فلم أتبع، واختظرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه عن رسوله لعلي أتبع.. فإياكم وما جاء به فإنه ضلالةً)(٥٣٤)

<sup>(</sup>٥٣٢) رواه مسلم في المقدمة تحت رقم (٧)

<sup>(</sup>٥٣٣) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، وقال العراقي في تخريج الإحياء (٢٣٧٩): رواه الحاكم وصححه.

<sup>(</sup>٥٣٤) رواه الدارمي (١٩٩) موقوفا، وله حكم الرفع لدلالة أحاديث أخرى على معناه.

[الحديث: ٣١٨] وهو قوله ﷺ في الترهيب من الكذب عليه: (لا تكذبوا علي، فإنه من كذب على يلج النار)(٥٣٥)

[الحديث: ٣١٩] وهو قوله ﷺ في الترهيب من الكذب عليه: (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(٣٦٥)، وفي رواية: (من كذب على متعمدا ليضل به الناس)(٥٣٧)

وهو من الأحاديث المتفق عليها بين مدارس الأمة جميعا، وقد عبر بعض الصحابة عن ورعهم عن الرواية بسبب هذا الحديث، ومن ذلك قول أنس: إني ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن على قال: (من تعمد على كذبا فليتبوأ مقعده من النار)(٥٣٨)

وعن ابن الزبير، قلت لأبي: مالي لا أسمعك تحدث عن النبي على كما يحدث فلانٌ وفلانٌ، قال: أما إني لم أفارقه منذ أسلمت، ولكني سمعته يقول: (من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(٥٣٩)

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قلت لزيد بن أرقم: حدثنا عن رسول الله على قال: (كبرنا ونسينا، والحديث عنه على شديدٌ)(٤٠٠).

وعن عمران بن حصين: (سمعت من رسول الله ﷺ أحاديث وحفظتها ما يمنعني أن أحدث بها إلا أن أصحابي يخالفوني فيها)(٥٤١)

<sup>(</sup>٥٣٥) رواه البخاري (١٠٦)، ومسلم في المقدمة (١)، والترمذي (٢٦٦٠)

<sup>(</sup>٥٣٦) رواه البخاري (١٢٩١)، ومسلم في المقدمة (٤)، والترمذي (٢٦٦٢) نحوه.

<sup>(</sup>٥٣٧) رواه البزار كما في (كشف الأستار) ١/ ١١٤ (٢٠٩)

<sup>(</sup>٥٣٨) رواه مسلم في المقدمة (٢)

<sup>(</sup>٥٣٩) رواه البخاري (١٠٧)، وأبو داود (٣٦٥١)

<sup>(</sup>٥٤٠) رواه ابن ماجة (٢٥)

<sup>(</sup>٤١) رواه الطبراني ١٨/ ١٠٥ (١٩٥)

ومع احترامنا الشديد لهذا الورع إلا أنه كان سببا لاقتحام هذا المجال من طرف من من لم يتحل بمثل ذلك الورع، وهو ما أدخل في السنة الكثير من الموضوعات.

[الحديث: ۲۲۰] وهو في الدلالة على أن الكذب على رسول الله على بدأ في حياته هو ما روي: إن رجلا لبس حلة مثل حلة النبي هو، وأتى أهل بيت من المدينة، فقال: إن النبي هو قال لي: أي بيت شئت استطلعت. فقالوا: عهدنا برسول الله للا يأمر بالفواحش، فأعدوا له بيتا وأرسلوا رسولا إلى رسول الله ها، فأخبروه. فقال لأبي بكر وعمر: (انطلقا إليه فإن وجدتماه حيا فاقتلاه ثم حرقاه بالنار، وإن وجدتماه فقد كفيتهاه، ولا أراكها إلا وقد كفيتهاه فحرقاه) فأتياه فوجداه قد خرج من الليل يبول فلدغته حية فهات فحرقاه بالنار، ثم رجعا إلى رسول الله على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)(١٤٥)

وقريب منه ما رواه مجاهد، قال: جاء بشيرٌ العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث، ويقول: قال رسول الله على، وجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس مالي أراك لا تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله على، ولا تسمع فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله على ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بأسهاعنا، فلها ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعر ف (٤٢٥).

[الحديث: ٣٢١] وهو قوله ﷺ في الترهيب من الكذب عليه: (من كذب على نبيه، أو على والديه، لم يرح رائحة الجنة)(٥٤٤)

<sup>(</sup>٢٤٥) رواه الطبراني في (الأوسط) ٢/ ٣١٨ (٢٠٩١)

<sup>(</sup>٥٤٣) رواه مسلم في المقدمة (٧)

<sup>(</sup>٤٤٥) رواه الطبراني ١/ ٢١٧ (٥٩١)

[الحديث: ٣٢٢] وهو قوله ﷺ في بيان خطر الوضاعين على صفاء الإسلام: (هلاك أمتى في ثلاث: في القدرية والعصبية، والرواية من غير تثبت)(٥٤٥)

[الحديث: ٣٢٣] وهو قوله ﷺ في الترهيب من الكذب عليه: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذبٌ فهو أحد الكاذبين)(٥٤٦)

وهو يقطع الطريق مع كل أنواع الكذب، ذلك أنه قد ينقل بعضهم حديثا مكذوبا، يعلم كذبه، ولكن يتوهم أنه بريء من الكذب بسبب كونه مجرد ناقل له.

وهو ينطبق على من يكذّب أحاديث رسول الله ﷺ أو ينكرها بناء على مخالفتها لهواه ومذهبه، ويحتج لذلك بمن كذبها من المحدثين، ولو لم يكن ذلك مطابقا لاعتقاده.

وهو قوله في التحذير من الكذب عليه، أو رد حديثه، والدعوة إلى التوقف في حال الشك: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ بيتا في النار، ومن رد حديثا بلغه عنى فأنا مخاصمه يوم القيامة، فإذا بلغكم عنى حديثٌ فلم تعرفوه، فقولوا: الله أعلم)(٤٧٠)

وهو قوله ﷺ في بيان الجرائم التي يقع فيها من يكذّب أحاديثه (من بلغه عني حديث فكذب به، فقد كذب ثلاثة: الله ورسوله، والذي حدث به)(٥٤٨)

#### ثانيا ـ الأحاديث المقبولة في المصادر الشيعية:

بناء على ما سبق ذكره من اختلاف مناهج محدثي السنة عن محدثي الشيعة في التفريق بين المرفوع وغيره من الأحاديث، والأحكام المرتبطة بها، فإنا نتعامل مع المصادر الشيعية بناء على ما ورد من نصوص عن أئمة الهدى أنفسهم، والذين يصرحون بأن أحاديثهم

<sup>(</sup>٥٤٥) رواه الطبراني في (الأوسط) ٤/ ٣٩ (٥٥٥٣)

<sup>(</sup>٥٤٦) رواه مسلم في مقدمة صحيحه ص٧، والترمذي (٢٦٦٢)

<sup>(</sup>۷٤٧) رواه الطبراني ٦/ ٢٦٢ (٦١٦٤)

<sup>(</sup>٥٤٨) رواه الطبراني في (الأوسط) ٧/ ٣١٣ (٥٩٦)

المرتبطة بالهداية لم يقولوها من عند أنفسهم، وإنها هي إرث ورثوه من رسول الله على سواء صرحوا برفعه، أو لم يصرحوا.

وحتى لا يتوهم متوهم أن ذلك يضر بنقاء الدين، نذكر أنهم يتشددون في التحذير من كل حديث ينسب لهم أو إلى رسول الله ويكون مخالفا للقرآن الكريم أو القيم التي جاء بها.

ولذلك؛ فإن الضرر المرتبط بصفاء الدين منتف من هذه الناحية.. ولهذا دأب علماء الشيعة على التصريح بكون كل أحاديثهم المروية في كتبهم لا يمكن اعتبارها صحيحة صحة مطلقة، لإمكان أن يجد المجتهد فيها من الثغرات ما ينفى عنها تلك الصحة، ولا يكون له من دليل على ذلك سوى مخالفتها للقرآن الكريم، أو للقيم الدينية.

وبناء على هذا سنذكر هنا ما ورد من أحاديثهم في هذا الجانب.

[الحديث: ٣٢٤] وهو قوله ﷺ في الترغيب في رواية الحديث ودرايته: (رحم الله المرأ سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها، فربّ حامل فقه ليس بفقيه.. وفي رواية: (فربّ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه)(٥٤٩)

[الحديث: ٣٢٥] وهو قوله ﷺ في بيان باب فضل رواية الحديث وتبليغه: (اللهم ارحم خلفائي ـ ثلاث مرات ـ قيل له: (يا رسول الله.. ومن خلفاؤك؟).. قال: (الذين يأتون من بعدي ويروون أحاديثي وسنتي، فيسلمونها الناس من بعدي)(٥٠٠)

[الحديث: ٣٢٦] وهو في فضل رواية الحديث، وتبليغه والتفريق بين الرواية والدراية، ونص الحديث هو قوله على: (نضّر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وبلّغها مَن لم

<sup>(</sup>٤٩) بحار الأنوار: ٢/ ١٦١، والغوالي.

<sup>(</sup>٥٥٠) بحار الأنوار: ٢/ ١٤٤، والعيون.

يسمعها، فكم من حامل فقه غير فقيه، وكم من حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه، ثلاثٌ لا يغلُّ عليهن قلب عبدٍ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم محيطةٌ من ورائهم، المؤمنون إخوةٌ تتكافئ دماؤهم، وهم يدٌ على من سواهم، يسعى بذّمتهم أدناهم)(٥٥١)

[الحديث: ٣٢٧] وهو إخباره هي بأنه بلغ كل شيء يرتبط بالدين، ونص الحديث هو قوله هي في خطبته في حجة الوداع: (أيها الناس اتقو الله، مامن شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه وأمرتكم به)(٢٥٥)

[الحديث: ٣٢٨] وهو في الدعوة إلى كتابة الحديث، ونص الحديث هو أنّ رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى النبي على، فيسمع منه على الحديث فيعجبه ولا يحفظه، فشكى ذلك إلى النبي على فقال له رسول الله على: (استعن بيمينك)، وأوماً بيده، أي خطّ (٥٥٣).

[الحديث: ٣٢٩] وهو قول الإمام الصادق مستغربا من الذين يتوهمون أن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم حصّلوا من الحديث ما لم يحصله أهل بيت النبوة: (عجبا للناس يقولون: أخذوا علمهم كله عن رسول الله على فعملوا به واهتدوا، ويرون أنّا أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به، ونحن أهله وذريّته، في منازلنا أُنزل الوحي، ومن عندنا خرج إلى الناس العلم أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!.. إنّ هذا محال)(١٥٥٥)

[الحديث: ٣٣٠] وهو تصريح الإمام الصادق بأن أحاديثه المرتبطة بالهدى الإلهي مقتبسة من مشكاة النبوة: (حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي

<sup>(</sup>٥٥١) بحار الأنوار: ٢/ ١٤٨، ومجالس المفيد.

<sup>(</sup>٥٥٢) بحار الأنوار (٢/ ١٧١)

<sup>(</sup>٥٥٣) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٢، ومنية المريد.

<sup>(</sup>٥٥٤) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٩، ومجالس المفيد.

[الحديث: ٣٣١] وهو شهادة الإمام الباقر على أن مصادر أئمة الهدى هي السنة النبوية: (يا جابر.. لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا، لكنّا من الهالكين، ولكنا نفتيهم بآثار من رسول الله على وأصول علم عندنا، نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم)(٥٥٧)

[الحديث: ٣٣٢] وهو شهادة الإمام الصادق بأن كل ما ذكره أئمة الهدى ليس نابعا من الرأي والاجتهاد وإنها هو من النصوص المقدسة القرآنية والنبوية: (والله لولا أنّ الله فرض ولايتنا ومودتنا وقرابتنا، ما أدخلناكم بيوتنا، ولا أوقفناكم على أبوابنا، والله ما نقول بأهوائنا، ولا نقول برأينا، ولا نقول إلا ما قال ربنا)(٥٥٥)

[الحديث: ٣٣٣] وهو شهادة الإمام الباقر على أنه لولا الإرث الذي ورثوه من المدى الإلهى لكانوا كسائر الناس: (إنّا على بيّنة من ربنا، بيّنها لنبيّه على فبيّنها نبيه لنا، فلولا

<sup>(</sup>٥٥٥) بحار الأنوار (٢/ ١٧٩)

<sup>(</sup>٥٥٦) رواه أبو داود (٢/ ٦١١) حديث (٤٦٠٧)، والترمذي (٥/ ٤٤) حديث (٢٦٧٦)

<sup>(</sup>٥٥٧) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٢، وبصائر الدرجات.

<sup>(</sup>٥٨٥) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٣، وبصائر الدرجات.

ذلك كنا كهؤ لاء الناس)(٥٥٥)

[الحديث: ٣٣٤] وهو في اقتصار أئمة الهدى في فتاواهم على الكتاب والسنة دون القياس والاستحسان وغيرها، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق سئل: بأي شيء يفتي الإمام؟.. قال: (بالكتاب، قيل: فيا لم يكن في الكتاب؟.. قال: بالسنّة، قيل: فها لم يكن في الكتاب والسنّة، قال السائل: فكرّرت مرة أو الكتاب والسنّة؟.. قال: (ليس شيءٌ إلا في الكتاب والسنّة، قال السائل: فكرّرت مرة أو اثنتين قال: (يسدّد ويوفّق، فأما ما تظنّ فلا)(٥٦٠)

وهو يشير بهذا إلى أن إمام الهدى هو الذي يُسدد بالتوفيق الإلهي بحيث يكتشف جواب أي نازلة تنزل، أو حادثة تحدث من خلال القرآن والسنة، من دون حاجة لقياس أو غيره، وهو ما سبق ذكره من اشتهال القرآن الكريم على كل الحاجات، ولكل العصور.

[الحديث: ٣٣٥] وهو في رجوع الأئمة في جميع أمورهم إلى رسول الله ، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (ما رأيت عليا قضى قضاء إلا وجدت له أصلا في السنة. وكان علي يقول: لو اختصم إلى رجلان فقضيت بينها ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينها قضاءا واحدا، لأن القضاء لا يحول ولايزول أبدا)(٥٦١)

[الحديث: ٣٣٦] وهو قول الإمام الباقر في التحذير من الكذب، واستعمال الدين مطية للدنيا: (يا أبا النعمان!..لا تكذب علينا كذبة فتُسلب الحنيفية، ولا تطلبن أن تكون رأساً فتكون ذَنباً، ولا تستأكل النّاس بنا فتفتقر، فإنّك موقوف لا محالة ومسؤول، فإن صدقت صدّقناك، وإن كذبت كذّبناك)(٥٦٢)

<sup>(</sup>٥٥٩) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٣، والاختصاص، بصائر الدرجات.

<sup>(</sup>٥٦٠) بحار الأنوار: ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥٦١) بحار الأنوار (٢/ ١٧١)

<sup>(</sup>٥٦٢) بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٣٣، والكافي ٢/ ٣٣٨.

وفي هذا التحذير دليل على ما دسه المحرفون والمبدلون في تراث الأئمة ليشوهوا الدين من خلالهم.

[الحديث: ٣٣٧] وهو في تحذير الإمام السجاد من الكذب مطلقا: (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير، في كل جدّ وهزل، فإنّ الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير، أما علمتم أنّ رسول الله قال: (ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صدّيقاً، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذّاباً)(٦٣٠)

وقد أوردنا هذا الحديث هنا ردا على من يتوهمون أن الشيعة أو أئمتهم يستحلون الكذب، وبذلك يرفضون أحاديثهم، وذلك مخالف للروايات الكثيرة عن رسول الله الله عن الأئمة والتي تصرح بتحريم الكذب، وفي كل المجالات،

ومثله قوله على: (ويل للذي يحدّث فيكذب ليُضحك.. فويل له ثم ويل له).. وروي أنه على كان يمزح ولا يقول إلا حقاً، ولا يؤذي قلباً ولا يفرط فيه (٥٦٤).

وقال الإمام الصادق: (كلّ كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً، إلا كذباً في ثلاثة: (رجل كائد في حربه، فهو موضوع عنه.. أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينها.. أو رجل وعد أهله شيئاً، وهو لا يريد أن يتمّ لهم)(٥٦٥)

وقال الإمام الباقر: (إن أول من يكذِّب الكذاَّبَ: الله عزّ وجل، ثم الملكان اللذان معه، ثم هو يعلم أنه كاذب)(٥٦٦)

<sup>(</sup>٦٣٥) بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٣٥، والكافي ٢/ ٣٣٨.

<sup>(378)</sup> بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٣٥، والكافي ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥٦٥) بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٤٢، والكافي ٢/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٥٦٦) بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٤٧، والكافي ٢/ ٣٣٩.

وقال الإمام الصادق: (إنّ آية الكذاب بأن يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب، فإذا سألته عن حرام الله وحلاله لم يكن عنده شيء)(٦٧)

وقال الإمام علي: (لا يجد عبد طعم الإيهان، حتى يترك الكذب هزله وجده)(٢٥٠) وقال: (ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مواخاة الكذّاب، فإنّه يكذب حتى يجيء بالصدق فلا يُصدّق)(٢٩٥)

وقال: (لا يصلح من الكذب جدُّ ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيته ثمّ لا يفي له، إنّ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال أحدكم يكذب حتى يقال كذب وفجر، وما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى في قلبه موضع أبرة صدق، فيسمّى عند الله كذَّاباً)(٥٧٠)

[الحديث: ٣٣٨] وهو في الحرص على الأحاديث الصحيحة دون غيرها، ونص الحديث هو أن جابر بن عبد الله قال للإمام الباقر: (إذا حدثتني بحديث فأسنده لي، فقال: حدّثني أبي، عن جده، عن رسول الله على .. وكل ما أحدّثك بهذا الإسناد، وقال: (يا جابر.. لحديثٌ واحدٌ تأخذه عن صادق، خيرٌ لك من الدنيا وما فيها)(٥٧١)

[الحديث: ٣٣٩] وهو في فضل كتابة العلم والحديث، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (اكتب وبثّ علمك في إخوانك، فإن متّ فورّث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس

<sup>(</sup>٧٦٧) بحار الأنوار: ٢٤٨/٦٩، والكافي ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٨٦٨) يجار الأنوار: ٦٩/ ٢٤٩، والكافي ٢/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥٦٩) بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٥٠، والكافي ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥٧٠) بحار الأنوار: ٦٩/ ٢٥٩، وأمالي الصدوق ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٥٧١) بحار الأنوار: ٢/ ١٤٨، ومجالس المفيد.

زمان هرج، ما يأنسون فيه إلا بكتبهم)(٥٧٢)

[الحديث: • ٣٤٠] وهو دعوة الإمام الصادق لمن ينقلون حديث الأئمة بالمعنى إلى الحرص على اللغة، وتجنب اللحن والركاكة: (أعربوا كلامنا فإنا قومٌ فصحاء)(٥٧٣)

[الحديث: ٣٤١] وهو قول الإمام الباقر في فضل رواية الحديث وسهاعه وتأثيره في القلوب: (إنّ حديثنا يحيي القلوب.. ومنفعته في الدين أشدّ على الشيطان من عبادة سبعين ألف عابد)(٥٧٤)

[الحديث: ٣٤٢] وهو دعوة الإمام الصادق إلى عدم الاكتفاء بالحفظ دون الكتابة، فقد قال: (القلب يتّكل على الكتابة)(٥٧٥)

[الحديث: ٣٤٣] وهو في الترغيب في الكتابة، وعدم الاكتفاء بالحفظ، ونص الحديث هو قول الإمام الصادق: (دخل عليّ أناسٌ من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟.. أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا)(٥٧٦)

[الحديث: ٣٤٤] وهو في الترغيب في رواية الحديث وتبليغه، ونص الحديث هو قوله على: (مَن أدّى إلى أمتي حديثاً يُقام به سنّة، أو يثلم (أي يصدع) به بدعة، فله الجنة)(٥٧٧)

[الحديث: ٣٤٥] وهو في الترغيب في حفظ أربعين حديثا كحد أدنى، من دون تحديد

<sup>(</sup>٥٧٢) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٠، وكشف المحجة.

<sup>(</sup>٥٧٣) بحار الأنوار: ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥٧٤) بحار الأنوار: ٢/ ١٥١، ودعوات الرواندي.

<sup>(</sup>٥٧٥) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٢، والكافي.

<sup>(</sup>٥٧٦) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٣، وشرح اللمعة.

<sup>(</sup>٥٧٧) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٢، والمحاسن.

مضمونها، وهو قوله ﷺ: (من حفظ عني من امتي أربعين حديثا في أمر دينه يريد به وجه الله عزوجل والدار الآخرة بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما)(٥٧٨)

وقد ورد مثله في المصادر السنية، إلا أنهم يضعفونه (٥٧٩)، لكنه ورد في المصادر الشيعية بطرق كثيرة وصلت إلى حد الشهرة والاستفاضة، بل ذهب البعض الى تواتر الحديث، وذلك ما يقويه، ويعطيه المقبولية والصحة.

[الحديث: ٣٤٦] وهو في الترغيب في حفظ أربعين حديثا مع تحديد مضمونها، وهو الحلال والحرام، وهو قول الإمام الصادق: (مَن حفظ عني أربعين حديثا من أحاديثنا في الحلال والحرام، بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذّبه)(٥٨٠)

[الحديث: ٣٤٧] وهو في الترغيب في حفظ أربعين حديثا مع تحديد مضمونها بدقة، وهو قوله في وصيته للإمام علي: (يا علي.. مَن حفظ من أمتي أربعين حديثا، يطلب بذلك وجه الله عزّ وجلّ والدار الآخرة، حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا)، فقال الإمام علي: (يا رسول الله.. أخبرني ما هذه الأحاديث؟.. فقال: (أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعبده ولا تعبد غيره، وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها ولاتؤخرها فإن في تأخيرها من غير علة غضب الله عزوجل، وتؤدى الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إذا كان لك مال وكنت

<sup>(</sup>٥٧٨) بحار الأنوار (٢/ ١٥٤)

<sup>(</sup>٥٧٩) قال ابن الملقّن: (حديث (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً كُتب فقيهاً): يُروى من نحو عشرين طريقاً وكلها ضعيفة، قال الدارقطني: كل طرقه ضعاف لا يثبت منها شيء، وقال البيهقي: أسانيده ضعيفة، (خلاصة البدر المنير (٢/ ٥٤١))، وقال البيهقي: (هذا متن مشهور فيها بين الناس وليس له إسناد صحيح) (شعب الإيهان) (٢/ ٢٧٠)، وقال النووي: (واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه) (مقدمة الأربعين النووية)

<sup>(</sup>٥٨٠) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٤، والخصال.

مستطيعا، وأن لاتعق والديك، ولا تأكل مال اليتيم ظلما، ولا تأكل الربا، ولاتشرب الخمر ولاشيئا من الأشربة المسكرة، ولاتزني، ولاتلوط، ولا تمشى بالنميمة، ولاتحلف بالله كاذبا، ولاتسرق، ولاتشهد شهادة الزور لاحد قريبا كان أو بعيدا، وأن تقبل الحق ممن جاء به صغيرا كان أو كبيرا، وأن لاتركن إلى ظالم وإن كان حميها قريبا، وأن لاتعمل بالهوى، ولا تقذف المحصنة، ولا ترائى فإن أيسر الرياء شرك بالله عزوجل، وأن لاتقول لقصير: ياقصر، والالطويل: ياطويل تريد بذلك عيبه، وأن التسخر من أحد من خلق الله، وأن تصبر على البلاء والمصيبة، وأن تشكر نعم الله التي أنعم بها عليك، وأن لاتأمن عقاب الله على ذنب تصيبه، وأن لاتقنط من رحمة الله، وأن تتوب إلى الله عزوجل من ذنوبك فإن التائب من ذنوبه كمن لا ذنب له، وأن لاتصر على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله وآياته ورسله، وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن لاتطلب سخط الخالق برضي المخلوق، وأن لاتؤثر الدنيا على الآخرة لأن الدنيا فانية والآخرة باقية، وأن لاتبخل على إخوانك بها تقدر عليه، وأن يكون سريرتك كعلانيتك، وأن لاتكون علانيتك حسنة وسريرتك قبيحة فإن فعلت ذلك كنت من المنافقين، وأن لا تكذب ولاتخالط الكذابين، وأن لاتغضب إذاسمعت حقا، وأن تؤدب نفسك وأهلك وولدك وجبرانك على حسب الطاقة، وأن تعمل بها علمت، ولاتعاملن أحدا من خلق الله عز وجل إلا بالحق، وأن تكون سهلا للقريب والبعيد، وأن لاتكون جبارا عنيدا، وأن تكثر من التسبيح والتهليل والدعاء وذكر الموت ومابعده من القيامة والجنة والنار، وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل بها فيه، وأن تستغنم البر والكرامة بالمؤمنين والمؤمنات، وأن تنظر إلى كل ما لاترضي فعله لنفسك فلاتفعله بأحد من المؤمنين، وأن لا تمل من فعل الخبر، ولا تثقل على أحد إذا أنعمت عليه، وأن تكون الدنيا عندك سجنا حتى يجعل لك جنة؛ فهذه أربعون حديثا من استقام عليها، وحفظها عني من أمتي دخل الجنة برحمة الله، وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى الله عزّ وجلّ بعد النبيين والصدّيقين، وحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا)(٥٨١)

وهذا الحديث يشير إلى أن الأربعين حديثا ينبغي أن تكون شاملة لكل شؤون الدين، مثلها أشار حديث إحصاء الأسهاء، وقد أشار إلى هذا المعنى المجلسي بقوله: (ظاهر هذا الخبر أنه لا يشترط في حفظ الأربعين حديثا كونها منفصلة بعضها عن بعض في النقل، بل يكفي لذلك حفظ خبر واحد يشتمل على أربعين حكها، إذ كل منها يصلح لأن يكون حديثا برأسه، ويحتمل أن يكون المراد بيان مورد هذه الأحاديث أي أربعين حديثا يتعلق بهذه الأمور)(٥٨١)

[الحديث: ٣٤٨] وهو في الدعوة إلى انتقاء الأحاديث، حتى لا يكون سببا في الفتنة، ونص الحديث هو قول الإمام علي ـ فيما كتب إلى الحارث الهمداني ـ : (ولا تحدّث الناس بكلّ ما سمعت فكفى بذلك كذبا، ولاتردّ على الناس كلّما حدّثوك به، فكفى بذلك جهلا)(٥٨٣)

[الحديث: ٣٤٩] وقد ورد مثله في المصادر السنية، ففيها قوله ﷺ: (كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)(٥٨٤)

[الحديث: • ٣٥] وهو في الترغيب في الدراية، وعدم الاكتفاء بالرواية، وخاصة ممن لا يفقه ما يروي، لأنه قد يكون عرضة للكذابين والوضاعين كها حصل في الواقع، ونص

<sup>(</sup>٥٨١) بحار الأنوار: ٢/ ٥٦٦، والخصال.

<sup>(</sup>٥٨٢) بحار الأنوار: ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥٨٣) بحار الأنوار: ٢/ ١٦٠، والنهج.

<sup>(</sup>۱۵ مسلم (۲)

الحديث هو قول الإمام على: (همّة السفهاء الرواية، وهمّة العلماء الدراية)(٥٨٥)

[الحديث: ٢٥١] وهو قول الإمام على في الدعوة إلى إسناد الحديث: (إذا حدَّثتم بحديث فأسندوه إلى الذي حدَّثكم، فإن كان حقاً فلكم، وإن كان كذبا فعليه)(٨٦٥)

[الحديث: ٣٥٢] وهو في إخبار الإمام الصادق بأن كل أحاديثه مسندة إلى رسول الله ، فقد قيل له: (أسمع الحديث فلا أدري منك سماعه أو من أبيك؟)، قال: (ما سمعته منى فاروه عن رسول الله على) (٥٨٧)

[الحديث: ٣٥٣] وهو في جواز رواية الحديث بالمعنى، ونص الحديث هو أنه قيل للإمام الصادق: أسمع الحديث منك فلعلي لا أرويه كما سمعته، فقال: (إن أصبت فيه فلا بأس، إنها هو بمنزلة: تعال، وهلم، واقعد، واجلس)(٨٨٥)

[الحديث: ٢٥٤] وهو في جواز رواية الحديث بالمعنى، ونص الحديث هو أنه قيل للإمام الصادق: إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيئ ذلك، قال: فتتعمّد ذلك؟.. قيل: لا، قال: تريد المعاني؟.. قيل: نعم، قال: (فلا بأس)(٥٨٩)

[الحديث: ٣٥٥] وهو في ترغيب الإمام السجاد في الرواية، وتحذيره من الكذب، ونص الحديث هو قوله يوصي بعض أصحابه: (يا هذا.. إياك أن تأتي أهل العراق فتخبرهم أنّا استودعناك علماً، فإنّا والله ما فعلنا ذلك.. وإياك أن تترأس بنا فيضعك الله.. وإياك أن تستأكل بنا فيزيدك الله فقرا.. واعلم أنك إن تكن ذنبا في الخير خيرٌ لك من أن تكون رأسا

<sup>(</sup>٥٨٥) بحار الأنوار: ٢/ ١٦٠، وكنز الكراجكي.

<sup>(</sup>٥٨٦) بحار الأنوار: ٢/ ١٦١، والكافي.

<sup>(</sup>٥٨٧) بحار الأنوار: ٢/ ١٦١، وكتاب الإجازات.

<sup>(</sup>٥٨٨) بحار الأنوار: ٢/ ١٦١، وكتاب مدينة العلم.

<sup>(</sup>٥٨٩) بحار الأنوار: ٢/ ١٦٤.

في الشرّ. واعلم أنه من يحدّث عنا بحديث سألناه يوما، فإن حدّث صدقاً كتبه الله صدّيقا، وإن حدّث كذباً كتبه الله كذّابا)(٥٩٠)

[الحديث: ٣٥٦] وهو في وجوب التحري في رواية الحديث وعرضه على القرآن الكريم، ونص الحديث هو قول الإمام علي: (الوقوف عند الشبهة خيرٌ من الاقتحام في الملكة، وتركك حديثا لم تروه خيرٌ من روايتك حديثا لم تحصه، إنّ على كل حقّ حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فها وافق كتاب الله فخذوا به، وما خالف كتاب الله فدعوه)(٥٩١)

[الحديث: ٣٥٧] وهو في شمول البيان النبوي لأحكام كل شيء، ونص الحديث هو أنه قيل للإمام الباقر: يا محمد بن علي.. أنت الذي تزعم أنه ليس شيءٌ إلا وله حدٌّ؟.. فقال: (نعم أنا أقول: إنه ليس شيءٌ مما خلق الله صغيراً وكبيرا إلا وقد جعل الله له حدّا، إذا جوز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدّ الله فيه)، فقال: فها حدّ مائدتك هذه؟.. قال: (تذكر اسم الله حين تُوضع، وتحمد الله حين تُرفع، وتقمّ ما تحتها).. قيل: فها حدّ كوزك هذا؟.. قال: (لا تشرب من موضع أذنه، ولا من موضع كسره فإنه مقعد الشيطان، وإذا وضعته على فيك فاذكر اسم الله، وإذا رفعته عن فيك فاحمد الله، وتنفّس فيه ثلاثة أنفاس، فإنّ النفس الواحد يكره)(٥٩٢)

[الحديث: ٣٥٨] وهو في إخبار الإمام الصادق عن شمول السنة النبوية لكل شيء، ونص الحديث هو أن الإمام الصادق سئل عن شيء من السنن فقال: (مامن شيء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا وقد جرت فيه من الله ومن رسوله سنة عرفها من عرفها، وأنكرها من

<sup>(</sup>٩٩٠) بحار الأنوار: ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٩٩١) بحار الأنوار: ٢/ ١٦٥، وتفسير العياشي.

<sup>(</sup>٩٢) بحار الأنوار: ٢/ ١٧١، والمحاسن.

أنكرها)، قال الرجل: فما السنة في دخول الخلاء؟ قال: (تذكر الله، وتتعوذ من الشيطان، فإذا فرغت قلت: الحمدلله على ما أخرج عني من الأذى في يسر منه وعافية)، فقال الرجل: فالإنسان يكون على تلك الحال فلا يصبر حتى ينظر إلى ما خرج منه. فقال: (إنه ليس في الأرض آدمي إلا ومعه ملكان موكلان به، فإذا كان على تلك الحال ثنيا رقبته)، ثم قالا: ابن آدم انظر إلى ماكنت تكدح له في الدنيا إلى ماهو صائر)(٩٣٠)

191

#### المبحث الثاني

### الأحاديث المردودة حول السنة المطهرة وما يتعلق بها

بناء على ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة الموافقة له؛ فإن كل الأحاديث التي تسيء إلى النبوة، أو ما يصدر عنها، أحاديث مردودة، حتى لو كان ظاهرها تمجيدا للنبوة أو دعوة إليها.

وذلك لأن المنحرفين عن النبوة وأئمة الهدى استعملوا كل الوسائل التي تصرف عن السنة المطهرة، أو تسيء إليها مثلها استعملوا كل الوسائل في التنفير عن القرآن الكريم، حتى تتعطل كل مصادر الهداية، أو تتشوه بذلك الدخن الذي لحق بها.

ولهذا فإن رفض تلك الأحاديث وردها أهم من الحفاظ عليها حفظا لسمعة الرواة، وخشية عليهم.. فالدين أهم من الرواة.

وقد صنفنا تلك الأحاديث الواردة في مصادر السنة والشيعة بحسب معايير الرد إلى ما يلي:

# أولا ـ الأحاديث المردودة في التأريخ للنبوة:

وهي الأحاديث التي تقتحم مجالا لم يرد في القرآن الكريم، ولا في السنن الصحيحة، مستغلة ما ورد حول كون رسول الله على نورا وسراجا منيرا، كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٥٤) وَدَاعِيًا إِلَى اللهِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥،

ولذلك تفعل ما تفعل الإسرائيليات من البحث عن التفاصيل المرتبطة بذلك النور، وكيف تشكل، وإلى أين انتهى.. وغيرها من التفاصيل التي لا نراها عادة إلا عند القصاص

وهواة الروايات الإسرائيلية.

وقد وردت هذه الروايات في المصادر السنية والشيعية، وسنذكر هنا نموذجين عنها من كلا المصدرين:

[النموذج الأول] وهو ما ورد في المصادر السنية، وخصوصا الصوفية منها، من الحديث المروى عن جابر قال: سألت رسول الله على عن أول شيئ خلقه الله تعالى؟ فقال: (هو نور نبيك يا جابر؛ خلقه الله ثم خلق فيه كل خبر وخلق بعده كل شيء، وحين خلقه أقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم.. وأقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أقسام: فخلق القلم من قسم، واللوح من قسم، والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اثني عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء: فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر والكواكب من جزء.. وأقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثنى عشر ألف سنة، ثم جعله أربعة أجزاء: فخلق العقل من جزء، والعلم والحكمة من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء.. وأقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة، ثم نظر الله عز وجل إليه، فترشح النور عرقاً، فقطر منه مائة ألف أربعة وعشرون ألف قطرة من النور، فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح رسول، ثم تنفست أرواح الأنبياء، فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة، فالعرش والكرسي من نوري، والكروبيون من نوري، والروحانيون والملائكة من نوري، والجنة وما فيها من النعيم من نوري، وملائكة السموات السبع من نوري، والشمس والقمر والكواكب من نوري، والعقل والتوفيق من نوري، وأرواح الرسل والأنبياء من نوري، والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري.. ثم خلق الله اثني عشر ألف حجاب فأقام الله نوري، وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف سنة، وهي مقامات العبودية والسكينة والصبر والصدق واليقين، فغمس الله ذلك النور في كل حجاب ألف سنة، فلما أخرج الله النور من الحجب ركبه الله في الأرض، فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم.. ثم خلق الله آدم من الأرض فركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه إلى شيث، وكان ينتقل من طاهر إلى طيب، ومن طيب إلى طاهر إلى أن أوصله الله صلب عبد الله بن عبد المطلب، ومنه إلى رحم أمي آمنة بنت وهب، ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورحمة للعلمين، وقائد الغر المحجلين.. هكذاكان بدء خلق نبيك يا جابر) (٩٤٥)

وأدلة رد الحديث كثيرة جدا، لا يمكن إحصاؤها هنا، ولعل أيسرها فهما هو ما ورد فيه من هذه العبارة: (فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر والكواكب من جزء)، وهو يدل على تلك التصورات الفلكية الهزيلة التي كان يرويها كعب الأحبار وغيره، كما أشر نا إلى ذلك في كتاب [السلفية والوثنية المقدسة]

هذا من ناحية المتن، أما من ناحية السند، فقد رَدَ السيوطي مع ميوله الصوفية عليه، فقال لمن سأله عنه: (الحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه)(٩٥٠)

وقال عبد الله بن الصديق الغهاري ـ معلقاً على كلام السيوطي ـ: (وهو تساهل قبيح بل الحديث ظاهر الوضع، واضح النكارة.. والعجب أن السيوطي عزاه إلى عبد الرزاق مع أنه لا يوجد في مصنفه ولا تفسيره ولا جامعه وأعجب من هذا أن بعض الشناقطة صدق

<sup>(</sup>٩٩٤) ذكره القسطلاني في المواهب اللدنية (١/ ٧٣-٧٤)، ومحمد البرهاني في كتابه تبرئة الذمة (ص/ ٩)، والنفحات المكية واللمحات الحقية لمحمد عثمان الميرغني (ص/ ٢٨-٢٩)، وعزاه لـ (مصنف عبد الرزاق)، ولا يوجد فيه.

<sup>(</sup>٩٥٥) الحاوي للفتاوي (١/ ٢٢٣-٣٢٥).

هذا العزو المخطيء فركب له إسناداً من عبد الرزاق إلى جابر، ويعلم الله أن هذا كله لا أصل له فجابر بريء من رواية هذا الحديث وعبد الرزاق لم يسمع به)(٩٦)

وقال أحمد بن الصديق الغماري مستدركاً على السيوطي: (وهو حديث موضوع لو ذكره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه، وبقيته تقع في ورقتين من القطع الكبير؛ مشتملة على ألفاظ ركيكة، ومعانى منكرة)(٩٧٠)

وقد ألف الشيخ محمد أحمد عبد القادر الشنقيطي في بيان وضعه رسالة سهاها: (تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق)

[النموذج الثاني] وهو ما ورد في المصادر الشيعية، ونصه المرفوع إلى النبي على أنه قال: (إن الله خلقني وعليًا وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا بسبعة آلاف عام، قلت: (فأين كنتم يا رسول الله؟)، قال: (قدّام العرش، نسبّح الله ونحمده ونقدّسه ونمجّده، قلت: (على أي مثال؟)، قال: (أشباحُ نور، حتى إذا أراد الله عزّ وجلّ أن يخلق صُورنا صيّرنا عمود نور، ثم قذفنا في صلب آدم، ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك، ولا سفاح الكفر، يسعد بنا قومٌ ويشقى بنا آخرون.. فلم اصيّرنا إلى صلب عبد المطلب، أخرج ذلك النور فشقّه نصفين، فجعل نصفه في عبد الله، ونصفه في أبي طالب، ثم أخرج الذي لي إلى آمنة، والنصف إلى فاطمة بنت أسد، فأخرجتني عن فاطمة، ثم أعاد عزّ وجل العمود إليّ، فخرجت مني فاطمة، ثم أعاد عزّ وجل العمود إليّ، فخرجت مني فاطمة، ثم أعاد عزّ وجل العمود إلى في في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة نور على فصار في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة فور على قصار في ولد الحسين، فهو ينتقل في الأئمة

<sup>(</sup>٩٦٥) ملحق قصيدة البردة لعبد الله الغماري (ص/٥٧).

<sup>(</sup>٩٧٧) المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير (ص٧)

من ولده إلى يوم القيامة)(٩٨٥)

وقريب منه ما ورد في هذه الرواية التي تشير إلى أن رسول الله خلق قبل آدم عليه السلام، وهو بذلك ليس من أبنائه، ونصها هو ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع رسول الله في إذ أقبل إليه رجلٌ فقال: يا رسول الله.. أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ لإبليس: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥]، فمن هم يا رسول الله، الذين هم أعلى من الملائكة؟!.. فقال رسول الله في: (أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين، كنا في سرادق العرش نسبّح الله، وتسبّح الملائكة بتسبيحنا قبل أن يخلق الله عزّ وجلّ آدم بألفي عام، فلها خلق الله عزّ وجلّ آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يأمرنا بالسجود، فسجدت عام، فلها خلق الله عزّ وجلّ آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له، ولم يأمرنا بالسجود، فسجدت الملائكة كلهم إلا إبليس فإنه أبي أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ [ص: ٧٥]، أي من هؤلاء الخمس المكتوب أساؤهم في سرادق العرش)(٩٩٥)

وهذا لا يعني أن كل ما في هذه الأحاديث مرفوض مطلقا، ولكن ورودها بهذه الصيغة مردود، ولذلك فإن ما ورد في الحديث من قوله على عن بدء نبوته: (إني عبد الله لخاتم النبيين وان آدم عليه السلام لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين ترين)(١٠٠٠) يغني عنها جميعا.

# ثانيا ـ الأحاديث المردودة في خصائص النبوة:

بها أن النبوة تقتضى توفر الكثير من الكمالات والطاقات التي لا يمكن أداؤها من

<sup>(</sup>٩٩٨) بحار الأنوار: ١٥/٨، والعلل ص٠٨.

<sup>(</sup>٩٩٩) بحار الأنوار: ١٥/ ٢٢، وفضائل الشيعة.

<sup>(</sup>۲۰۰) أحمد (٤/ ١٢٧)

دونها، فقد ورد في القرآن الكريم والأحاديث التي توافقه ما يدل على أن رسول الله على مع كونه بشرا إلا أنه أوتي طاقات خاصة، تتناسب مع وظيفته التي كلف بها.

وذلك مما لا حرج فيه عقلا ولا شرعا، بل هو يتناسب مع سنن الله تعالى في كون الهبات والطاقات متناسبة مع الوظائف، ولهذا أخبر الله تعالى عن سر اختيار طالوت ملكا على بني إسرائيل بقوله: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]

ومما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك رفع الله تعالى العذاب عن أمته ما دام فيهم، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]

ومنها كونه ﷺ رحمة للعالمين، وأنه أرسل للبشر جميعا، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]

ومنها تحريم تزوج زوجاته من بعده، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣] اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ الله عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٣] ومنها النهي عن دعائه كدعاء سائر الناس، كما قال تعالى: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ

يَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ [النور: ٦٣]

ومنها النهي عن رفع الصوت أمامه، كها قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَمَمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [الحجرات: ٢، ٣]

ومن الأمثلة على الأحاديث التي يمكن قبولها، والتي تدل على خصائصه على،

#### وخصائص أمته:

[الحديث: ٩٥٣] ما روي من كونه الشرف بني آدم، كقوله: (إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، ولا فخر، وبيدي لواء الحمد، ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي، ولا فخر)(٢٠١)

بل إن ابن عباس يذكر شرف رسول الله على كل الخلائق، فقد قال: (ما خلق الله، وما ذرأ، وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد ، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره، قال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الحجر: ٧٧] (١٠٢)

[الحديث: ٣٦٠] ومثله قوله ﷺ: (إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأنا القيامة ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر)(٦٠٣)

[الحديث: ٣٦١] وقوله ﷺ: (آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمدٌ، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك)(٦٠٤)

[الحديث: ٣٦٢] ما روي من تمييزه وتمييز رسالته بالمواهب الخمس الخاصة بها، والواردة في قوله هذ: (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكان النبي إنها يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، فأيها رجل

<sup>(</sup>۲۰۱) مسلم برقم ۲۲۷۸.

<sup>(</sup>۲۰۲) تفسیر ابن جریر (۲/۹۰۸).

<sup>(</sup>٦٠٣) أحمد (١٩/ ٤٥١) برقم ١٢٤٦٩.

<sup>(</sup>۲۰٤) مسلم برقم ۱۹۷.

أدركته الصلاة، فليصل حيث أدركته)(١٠٥)

[الحديث: ٣٦٣] وفي رواية: (أعطيت خمسا: بعثت إلى الأحمر، والأسود، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا، وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي، ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا)(٢٠٦)

[الحديث: ٣٦٤] ما ورد من الخصائص في قوله ﷺ: (بعثت بجوامع الكلم(٢٠٠٠)، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائمٌ رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي)(٢٠٨)

[الحديث: ٣٦٥] ما روي أنَّ النبي شي تنامُ عيناه، ولا ينامُ قلبُه فقد روي أن عائشة سئلت: كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت: (ما كانَ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلِّي أربع ركعات، فلا تسأل عن حُسنهنَّ وطولهن، ثم يصلِّي أربعًا، فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن، ثم يصلِّي ثلاثًا، فقلت: يا رسول الله، تنام قبلَ أن توتر؟ قال: (تنام عيني، ولا ينام قلبي)(٦٠٩)

وهذا مما لا حرج فيه، بل مما تقتضيته النبوة، وكمالاتها، فالنبوة تقتضي التجرد التام، وتبعيه الروح للجسد، وبذلك يصبح النوم مجرد راحة للجسد، أما الروح فهي في محلها لا

<sup>(</sup>٦٠٥) البخاري (٣٣٥) و(٤٣٨) و(٢١٢١)، ومسلم (٢١٥)، والنسائي ١/ ٢٠٩- ٢١١ و٢/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢٠٦) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٨٥، وقال: رواه أحمد متصلا ومرسلا، والطبراني، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٦٠٧) قال ابن حجر: (جوامع الكلم التي خص بها رسول الله ﷺ أنه كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني)(فتح الباري (٦/ ١٢٨))

<sup>(</sup>۲۰۸) البخاري برقم ۲۹۷۷، وصحيح مسلم برقم ۲۳٥.

<sup>(</sup>۲۰۹) البخاري (۲۰۹۳).

تبرحه.

[الحديث: ٣٦٦] ما روي من معرفة كل شيء لرسول الله من الحيوانات والجهادات، وتدل عليه الكثير من الأحاديث، ومنها ما رواه بعض أصحاب رسول الله الله الله على الأحاديث، فرأينا حُمَّرةً معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءَت الحُمَّرة فجعلت تفرش، فجاءَ النَّبي على فقال: (مَن فجَع هذه بولدها؟ رُدُّوا ولدها إليها)(١١٠)

وحدث آخر قال: أردفني رسول الله والته الله المحمد فاسر إلي حديثًا لا أخبر به أحدًا، وكان رسول الله الحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل، فدخل يومًا حائطًا من حيطان الأنصار، فإذا جملٌ قد أتاه، فجرجر وذرفت عيناه ـ وفي رواية: فلم رأى النبي كل حن وذرفت عيناه ـ فمسح رسول الله كل سراته وذفراه فسكن، فقال: (من صاحب الجمل؟) فجاء فتى من الأنصار فقال: هُو لي يا رسول الله، فقال: (أما تتّقي الله في هذه البهيمة التي ملًككها الله؟! إنّه شكا إلى أنك تُجيعه وتدئيه)(١١١)

[الحديث: ٣٦٧] ما روي أن النبي الله كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ومن الروايات الواردة في ذلك قوله الله الروايات الواردة في ذلك قوله الله الله الروايات الواردة في ذلك قوله الله على الروايات الواردة في ذلك قوله الله على الروايات الروايات الواردة في ذلك قوله الله على الروايات الله الله على المروي الم

وفي حديث آخر قال: (أقيموا صفوفكم، فإنّي أراكم من وراء ظهري)(٦١٣)

<sup>(</sup>٦١٠) أبو داود (٢٦٧٥)، وصححه الحاكم (٢٩٥٧)

<sup>(</sup>٦١١) أحمد (١٧٤٥)، وأبو داود (٢٥٤٩)

<sup>(</sup>٦١٢) البخاري (٤١٨).

<sup>(</sup>٦١٣) البخاري (٧٢٥).

وقد علق ابن حجر عليه بقوله: (والصَّواب المختار أنَّه محمولٌ على ظاهره، وأنَّ هذا الإبصارَ إدراكٌ حقيقيّ خاصٌ به ﷺ، انخرقت له فيه العادة)(٦١٤)

[الحديث: ٣٦٨] ما روي أن النبي كان لا يتثاءب، وقد روي في ذلك بعض الآثار، قال ابن حجر: (وَمنَ الخصائِص النَّبويةِ ما أخرجه ابن أبي شيبة والبخاري في التَّاريخ من مرسل يزيد بن الأصم قال: ما تثاءب النبي شقط، وأخرجَ الخطابي من طريق مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال: ما تثاءب نبيٌّ قط، ومسلمة أدركَ بعضَ الصحابة وهو صدوق. ويؤيِّد ذلك ما ثبَت أنَّ التثاؤبَ من الشيطان، ووقع في الشفاء لابن سبع أنَّه سلاك الله يتمطَّى لأنَّه من الشيطان، والله أعلم)(٦١٥)

ومن الأحاديث التي تدل على هذا قوله ﷺ: (التثاوُّب من الشَّيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليردَّه ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال: ها، ضحِكَ الشَّيطان)(٢١٦)، وفي روايةٍ: (إن الله يحبُّ العطاس، ويكرهُ التثاوُب، فإذا عطس فحمدَ الله، فحقّ على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التَّناوُب فإنَّا هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحكَ منهُ الشَيطان)(٢١٧)، فإذا كان التَّناوُب من الشيطان فإن النبي ﷺ منزَّهٌ عن أن يأتي بعملٍ هو من الشيطان.

وقد علق على هذه الأحاديث العيني بقوله: (قوله: (من الشيطان) إنها نسب التثاؤب إليه لأنَّه هو الذي يزيِّن للنفس شهوتها، وهو من امتلاء البدن وكثرة المأكل، وقيل: ما تثاءب

<sup>(</sup>٦١٤) فتح الباري (١/ ٥١٤).

<sup>(</sup>٦١٥) فتح الباري (١٠/ ٦١٣).

<sup>(</sup>۲۱٦) البخاري (۳۲۸۹)، ومسلم (۲۹۹٤).

<sup>(</sup>٦١٧) البخاري (٦٢٢٦).

نبيّ قطّ؛ لأنه لا يضاف إليه عملٌ للشيطان فيه حظّ)(٦١٨)

وغيرها، وفي مقابلها نجد خصائص أخرى غريبة، لا تتناسب مع النبوة، بل تشوهها، بل يستحيا من ذكرها، ولو لا انتشارها وتجرؤ الخطباء على ذكرها أمام عامة الناس ما تجرأنا على يستحيا من ذكرها، ولو لا انتشارها وتجرؤ الخطباء على ذكرها أمام عامة الناس ما تجرأنا على ذكرها، ومنها ما روي عن أنس بن مالك قال: (كان النبي على يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار، وهن إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟! قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين)(٦١٩)

ومنها ما رواه عن محمد بن المنتشر قال: (ذكرته لعائشة، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله على فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرما ينضخ طيبا)(٦٢٠)

وهذه الروايات غريبة جدا، فرسول الله المذكور في القرآن الكريم يختلف عن الرسول المذكور في هذه الروايات، وما يتوهمه هؤلاء الرواة قوة، ليس له علاقة بها؛ فالرجل الذي يصيبه هذا الشغف وهذه الهستريا بحيث يقوم بجولة سريعة على إحدى عشرة امرأة وفي ساعة واحدة ليس إنسانا طبيعيا، فكيف يكون نبيا؟

بالإضافة إلى أن هذا من الناحية النفسية لا يحمل أي معنى من معاني الرجولة والشهامة والنبل، فالرجل الذي يأتي زوجته كالبهائم من دون مقدمات ليس رجلا أصلا، بل ورد في الأحاديث النهي عن المعاجلة في ذلك، وهذا الحديث يتناقض مع ذلك الهدي النبوي الذي حذر النبي الما أمته من مخالفته..

<sup>(</sup>۲۱۸) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۲/ ۲۲۷).

۱۱۸ عمده الفاري شرح صحیح البحاري ۱۲۸

<sup>(</sup>۲۱۹) رواه البخاري (۱/ ۷۰)

بالإضافة إلى أن تلك الروايات مخالفة للكثير من النصوص التي حذر فيها رسول الله على عن حكاية الحياة الشخصية الخاصة بين الرجل وزوجته.. فكيف يتجرأ شخص على حكاية الحياة الشخصية لنبي كريم؟ وما عهدنا ذلك إلا في حكايات الفضائح التي يقوم بها الساسة بعضهم مع بعض.

لكن مع كل ذلك نجد اهتهاما كبيرا من لدن العلهاء وغيرهم بهذه الأحاديث.. يقول ابن حجر بعد إيراده لبعض تلك الأحاديث: (وفي هذا الحديث من الفوائد... ما أعطي النبي على من القوة على الجهاع، وهو دليل على كهال البنية وصحة الذكورية)(٦٢١)

بل قام ابن حجر بحساب قوة النبي الله بطريقة بديعة، فقال تعليقا على ما رواه زيد بن أرقم: (إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجاع...)(٦٢٢): (فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف)(٦٢٣)

وقال الصنعاني: (وفي الحديث دلالة على أنه على أنه على أنه على الرجال في الرجولية؛ حيث كان له هذه القوة)(٦٢٤)

ومثلها المناوي الذي راح يستنبط المعجزات من تلك الأحاديث، فقال: (فإن قلت: هل للتمدح بكثرة الجماع للنبي من فائدة دينية أو عقلية لا يشاركه فيها غير الأنبياء من البرية؟ قلت: نعم – بل هي معجزة من معجزاته السنية، إذ قد تواتر تواترا معنويا، أنه كان قليل الأكل، وكان إذا تعشى لم يتغد، وعكسه، وربما طوى أياما، والعقل يقضي بأن كثرة الجماع إنها تنشأ عن كثرة الأكل، إذ الرحم يجذب قوة الرجل، ولا يجبر ذلك النقص إلا كثرة

<sup>(</sup>٦٢١) فتح الباري: ١/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٦٢٢) رواه أحمد.

<sup>(</sup>٦٢٣) فتح الباري:١/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٦٢٤) سبل السلام، الصنعاني، ٦/ ١٢٨.

الغذاء، فكثرة الجماع لا تجتمع مع قلة الغذاء عقلا ولا طبا ولا عرفا، إلا أن يقع على وجه خرق العادة، فكان من قبيل الجمع بين الضدين، وذلك من أعظم المعجزات فتدبر)(٦٢٥)

والأمر لم يقتصر على رسول الله ، بل امتد التشويه لغيره من الأنبياء، فقد رووا عن النبي الله أنه قال: (قال سليهان بن داود: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله. فلم يقل، ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي الله الله قالما لجاهدوا في سبيل الله)(٦٢٦)

ومع أن الحديث مضطرب اضطرابا شديدا، وقد اختلفت الروايات في عدد النساء، لكنهم للأسف وجدوا الحل العجيب لذلك، كما قال ابن حجر في الجمع بين الروايات: (فمحصل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسعون، ومائة. والجمع بينها أن الستين كن حرائر، وما زاد عليهن كن سراري أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمائة فكن دون المائة وفوق التسعين، فمن قال تسعون ألغى الكسر، ومن قال مائة جبره أي أكمل الكسر -.. وقد حكى وهب بن منبه في المبتدأ أنه كان لسليان ألف امرأة ثلاثهائة مهيرة، وسبعهائة سرية)

وبناء على هذه الروايات المكذوبة المدسوسة المشوهة للنبوة، راح المحدثون يستنبطون معاني القوة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين هم خلاصة البشر وصفوتهم، فقد قال النووي تعليقا على هذا الحديث: (وفي هذا بيان ما خص به الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم من القوة على إطاقة هذا في ليلة واحدة، وكان نبينا عليها

<sup>(</sup>٦٢٥) فيض القدير، المناوي، ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٦٢٦) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦٢٧) فتح الباري لابن حجر (٦/ ٤٦٠)

يطوف على إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة، كما ثبت في الصحيحين، وهذا كله من زيادة القوة)(٦٢٨)

ويقول ابن حجر: (وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية، وقوة الفحولية، وكمال الرجولية، مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم)(٦٢٩)

ويقول المناوي: (إن سليمان – عليه السلام – تمنى أن يكون له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطي الملك، وأعطي القوة في الجماع؛ ليتم له الملك على خرق العادة من كل الجهات؛ لأن الملوك يتخذون من الحرائر والسراري بقدر ما أحل لهم ويستطيعونه، فأعطي سليمان – عليه السلام – تلك الخصوصية ليتميز بها عنهم، فكان نساؤه من جنس ملكه الذي لا ينبغى لأحد من بعده)(٦٣٠)

وهكذا استطاعت أمثال هذه النصوص أن تنحرف بالنبوة عن معناها السامي الذي قصده القرآن الكريم إلى معان باهتة محتقرة تتفق تماما مع المنهج الذي كان يفكر به فرعون وهامان ومعاوية ويزيد.

وكان في إمكانهم بدل هذا أن يذكروا ما ورد من طاقاته و العجيبة في تحمل وحي الله، والقيام بالتكاليف الشديدة التي يتطلبها، كما أشار إلى ذلك قوله تعالى في بيان ثقل الرسالة وعظمها وشدتها: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ [المزمل: ٥]

ولا يقف الأمر عند ذلك.. فالوحى يتطلب تنفيذا.. كما يتطلب تبليغا.. كما يتطلب

<sup>(</sup>٦٢٨) شرح صحيح مسلم، النووي: ٦/ ٢٥٧٠.

<sup>(</sup>٦٢٩) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (٦/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٦٣٠) فيض القدير، المناوي، (٤/ ٢٥٩)

مواجهة.. وفي كل ذلك كان رسول الله على مثال القوة في التنفيذ، والقوة في التبليغ، والقوة في التبليغ، والقوة في المواجهة.

وكمثال على قوته في التنفيذ ذلك الأمر الإلهي الشديد الذي نزل عليه في أول نبوته، والتزمه على إلى أخر لحظة من حياته.. قيام الليل.. فقد كان من أول ما نزل عليه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)﴾ [المزمل: ١ - ٤]

وقد كان على حريصا على تطبيق هذا الأمر الإلهي مع شدته، ومع الظروف الخطيرة التي مر بها، والتي كانت تستدعي منه أن يأخذ حظه من النوم بالليل، ولكنه كان يأبى ذلك.. ويجعل أكثر ليله قياما لله، بعد نهار ممتلئ بالمشاق والمتاعب.. ومن الأمثلة الواردة في ذلك، والتي كان يمكن الاستدلال بها على قوته على:

[الحديث: ٣٦٩] ما رواه حذيفة من قوة رسول الله على العبادة، حيث قال: ولم الله على العبادة، حيث قال: والمستت مع النبي الله ذات ليلة، فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة. قال: ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت: يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح، وإذا مرّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوّذ تعوّذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحواً من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلاً قريباً مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريباً من قيامه (١٣٦٠).

[الحديث: ٣٧٠] وعن عبد الله بن مسعود، قال: صليّت مع النبي على ذات ليلة فلم

يزل قائماً حتى هممت بأمر سوءٍ. قلنا: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه(٦٣٢).

[الحديث: ٣٧١] وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تتفطّر رجلاه، قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبداً شكوراً)(٦٣٣)؟

وهكذا كان على في جميع الشعائر التعبدية، فقد كان ـ وفي تلك الصحراء شديدة الحر، ومع كل تلك الجهود العظيمة التي تنوء بها الجبال ـ يقضي معظم أيامه صائها، وفوق ذلك، وبعد أن يفطر الناس لا يسارع إلى الإفطار إذا حل وقته كها يسارع الناس، بل كان يواصل.. أي يصل في صومه ليله بنهاره.

[الحديث: ٣٧٢] ففي الحديث عن أنس عن النبي على قال: واصل رسول الله على أخر شهر رمضان، فواصل ناس من المسلمين، فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي - أو قال: لست مثلكم - إني أظل يطعمني ربي ويسقيني)، وفي رواية: (لا تواصلوا)، قالوا: إنك تواصل، قال: (لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى) (١٣٤)

#### ثالثا ـ الأحاديث المتناقضة مع الحصانة:

وهي أحاديث لا تتعارض فقط مع ما ورد في القرآن الكريم من حماية الله تعالى لنبيه وتحصينه من كل أذى حتى يؤدي رسالته كاملة، وإنها تتعارض أيضا مع وظيفة البلاغ التي كُلف بها، ذلك أنها تذكر إمكانية تسلط الشياطين والسحرة على رسول الله على، وأن

<sup>(</sup>٦٣٢) رواه البخاري (١/ ٤٨٦)، ومسلم (٢/ ١٣٥)

<sup>(</sup>٦٣٣) رواه البخاري (٢/ ٦٣)، ومسلم (٨/ ١٤١)

<sup>(</sup>٦٣٤) رواه البخاري (٩/ ١٠٦)، ومسلم (٣/ ١٣٤)

الوحى الإلهي، أو البيان النبوي، كلاهما عرضة للسحرة والشياطين.

وكل ذلك يتنافى مع ما ورد في الآيات التي لا تكتفي بالإخبار عن حماية الله تعالى لنبيه على النبيه على من سنن الله تعالى مع أنبيائه جميعا حتى يمكنهم أداء وظائفهم كاملة من دون أن تؤثر فيها أي جهة من الجهات.

وهذا لا يعني عدم تعرض الأنبياء للأذى؛ فهم يتعرضون لذلك كسائر الناس، ولكن فرق كبير بين الأذى الحدود، والذي يكتفي بظاهر الجسد، وبين الأذى الذي يتسلل إلى النفس والعقل؛ فيؤثر فيها تأثيرا بليغا.

ولهذا ذكر الله تعالى حصانة رسول الله على من هذه النواحي، حتى لا يتهم أحد من الناس الوحي الإلهي، أو البيان النبوي، بأنه كان عرضة لأمثال تلك الاقتحامات.

ومن الأمثلة على ذلك قوله في بيان عصمة الله تعالى لنبيه على، وأنه لو كاده الإنس والجن، فلن يستطيعوا أن يفعلوا له شيئا، كما قال تعالى مقررا ذلك: ﴿أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّعْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]

ومثله ما أخبر به عن أن كيد كل أعدائه على سيرتد عليهم، قال تعالى: (إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا (١٦) فَمَهِّل الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [الطارق: ١٥ - ١٧]

ولذلك اكتفى أعداؤه على بالسخرية والاستهزاء، وكل أسلحة الضعفاء، ومع ذلك، فقد كفاه الله شأنهم، فسرعان ما ارتدت سخريتهم واستهزاؤهم عليهم، كما نص على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ اللَّسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ الْمُقَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَله تعالى: ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ اللَّسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ الْمُقَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦) ﴾[الحجر: ٩٥، ٩٥]

وهذه سنة الله مع عباده المخلَصين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ

فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١٠) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴾ ([الأنعام: ١١]، وقال: ﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئُ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (الأنعام: ١٠)

وبناء على هذا؛ فإن كل الأحاديث التي تتعارض مع تحصين الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه الله تعالى لنبيه المحاديث مردودة، وبالقرآن الكريم، وسنذكر هنا نموذجين خطيرين عن هذا النوع من التناقض، أحدهما يتعلق بتسلط الشياطين، والثاني بتسلط السحرة.

## ١ ـ الأحاديث الدالة على تسلط الشياطين على النبوة:

وهي تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من أنه لا سلطان للشيطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (١٠٠)﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٠]

بل يذكر القرآن الكريم على لسان الشيطان نفسه أنه لا يستطيع أن يقترب مجرد الاقتراب من عباد الله المخلصين، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَّ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحُقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٢٢]

فإذا كان الشيطان لا يستطيع أن يفعل شيئا مع هؤلاء، فكيف يستطيع أن يقترب من رسول الله عليه؟

وإذا كان الشيطان لا يستطيع أن يقترب من بسطاء الناس وعوامهم عند ذكرهم لله؛ فكيف يستطيع التسلط على رسول الله على رسول الله على وهل كان رسول الله على عن ذكر الله طرفة عين؟

وهل كان أولئك المخلصين من الصديقين والأنبياء والصالحين أعظم مكانة من رسول الله على حيث استطاعوا الانفلات منه في نفس الوقت الذي تذكر الروايات تسلط الشيطان عليه عليه الشيطان عليه عليه الشيطان عليه الشيطان عليه الشيطان عليه الشيطان عليه المشيطان المشيطان

ومن الروايات الواردة في هذا ما يُعرف بحادثة شق الصدر، والتي وردت فيها الروايات الكثيرة، والتي تدل ـ كما يذكر الشراح ـ على تعددها، وأن رسول الله على كان يحتاج كل حين إلى شق صدره حتى يخرج نصيب الشيطان.

ومن تلك الروايات ما رُوي عن أنس أن رسول الله على كان يلعب مع الصبيان، فأتاه آت، فأخذه فشق بطنه، فاستخرج منه علقة، فرمى بها، وقال: هذه نصيب الشيطان منك، ثم غسله فى طست من ذهب، من ماء زمزم، ثم لأمه، فأقبل الصبيان إلى ظئره: قتل محمد، قتل محمد، قال عمد، فاستقبلت رسول الله على وقد انتقع لونه. قال أنس: فلقد كنا نرى أثر المخيط فى صدره)(م٣٥)

وهذا هو المحل الأول للشق، أما المحل الثاني، فرواه قتادة عن أنس في حديث الإسراء والمعراج وفيه: (فأتيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيهانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، ثم غسل البطن بهاء زمزم، ثم مليء حكمة وإيهانا... الحديث)(٦٣٦)

وهناك محل ثالث رواه أبو نعيم الأصبهاني، وذكر أنه عند البعثة، وأيده ابن حجر حيث قال: (بل ثلاث مرات، فقد ثبت أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل حكمة)(٦٣٧)

<sup>(</sup>٦٣٥) رواه مسلم، رقم (٦٦٢)

<sup>(</sup>٦٣٦) رواه البخاري ٦ / ٢١٧ - ٢١٩، ومسلم، رقم (١٦٤)

<sup>(</sup>٦٣٧) فتح الباري لابن حجر (٧/ ٢٠٤)

ثم بين الحكم المرتبطة بكل حادثة، فذكر أن الأول كان في زمن الطفولة، لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، ثم عند البعث زيادة في إكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم عند الاسراء ليتأهب للمناجاة.

ومن الروايات الواردة في هذا، والتي توضح حقيقة ما جرى ببعض التفصيل ما روي عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله على، فقال: يا رسول الله ما أول ما ابتدئت به من أمر النبوة؟ فقال: (إذ سألتني إني لفي صحراء أمشي ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم فأخذاني فلصقاني بحلاوة القفا ثم شقا بطني فكان جبريل يختلف بالماء في طست من ذهب وكان ميكائيل يغسل جوفي فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره فإذا صدري فيها أرى مفلوقا لا أجد له وجعا ثم قال: اشقق قلبه فشق قلبي فقال: أخرج الغل والحسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذه ثم قال: أدخل الرأفة والرحمة في قلبه فأدخل شيئا كهيئة الفضة، ثم أخرج ذرورا كان معه، فذر عليه، ثم نقر إبهامي، ثم قال: اغد فرجعت بها لم أغد به من رحمتي على الصغير ورقتي على الكبير) (١٣٨٥)

وهذا الحديث عجيب، ومتناقض تماما مع سنة الله تعالى في اختبار عباده؛ فإذا كان الغل والحسد والقسوة والغلظة مرتبطين بخلايا أو أنسجة موجودة في الجسم، فلم لا يريح الله عباده منها بإتاحة مثل هذه العمليات لهم؟

فإن قيل: إن التكليف والابتلاء يستلزمان وجود كل ذلك؛ فكيف خُص رسول الله بخلق بذلك دون سائر الناس؟ وكيف اعتبره القرآن الكريم رسول الله بخف صاحب خلق عظيم مع أن الخلق العظيم الذي حصل له لم يبذل فيه أي جهد، ولم يعان في سبيل تحصيله أي عناء، بل الفضل للملائكة الذين طهروره من تلك الأدواء، ووضعوا بدلها الرأفة

<sup>(</sup>٦٣٨) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ص: ٢٢٠)

والرحمة كما ورد في الرواية.

وإذا كان الأمر كما قالوا، فلم ورد في القرآن الكريم التهديدات الشديدة لرسول الله وإذا كان الأمر كما قالوا، فلم ورد في القرآن الكريم التهديدات الشديدة لرسول الله عنه أن أم يلتزم بأوامر الله مثله مثل سائر الناس، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٥٤) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٢٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (٤٧)﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧]

وإذا كان الأمر كما قالوا، فلم كان رسول الله الله الناس خشية لله، ففي الحديث قال على: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشئ أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى، وأشدهم له خشية)(١٣٩).. أم أن تلك الخشية أيضا قد غرست في صدره على مع ما غرس من الرأفة والرحمة؟

نطرح هذه الأسئلة وغيرها، ونحن نتألم ألما شديدا أن يتعرض رسول الله على لمثل هذه الإهانات، وهذا التحقير، بحيث يصبح مغلوبا على أمره، لولا أن ينقذه الله بإخراج حظ الشيطان منه..

ولم يكتف الرواة بذلك التدليس الخطير، وإنها راحوا يذكرون أنه ـ مع تلك العمليات التي تعرض لها لإخراج نصيب الشيطان منه ـ إلا أن الشيطان كان يتسلط عليه؛ فقد رووا أن النبي على قال: (إن جبريل أتاني، فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي)(٦٤٠)

ورووا أن رسول الله ﷺ قال: (لقد أتاني شيطان فنازعني، ثم نازعني، فأخذت

<sup>(</sup>۱۳۹) رواه مسلم (۲۵۹) (۱۲۸)

<sup>(</sup>٦٤٠) ذكره ابن أبى الدنيا في مكايد الشيطان عن الحسن مرسلا (ص ٨٨ ٨٩، رقم ٦٧، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (١/ ١٨٢)

بحلقه، فوالذي بعثني بالحق، ما أرسلته حتى وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة سليهان لأصبح طريحا في المسجد)(٦٤١)

ورووا أن رسول الله على قال: (دخلتُ البيتَ فإذا شيطانٌ خلف البابِ فخنقته حتى وجدتُ برد لسانه على يدي، فلو لا دعوةُ العبدِ الصالحِ لأصبحَ مربوطًا يراه الناسُ، وفي رواية: (وأيم الله لو لا ما سبق إليه أخى سليان لارتبط إلى سارية من سوارى المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة)(١٤٢)

ولم يكتفوا بهذا، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حين رووا أن الشيطان استطاع بقدراته الخارقة أن يخترق رسول الله على، وهو يقرأ كلام ربه، ليجعل رسول الله على ينطق بكلام الشيطان بدل كلام ربه.. ولست أدري كيف أطاق ذلك مع أن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن سلطان الشيطان الوحيد على الإنسان قاصر على الوسوسة.

والرواية التي تذكر هذا هي التي تسمى قصة الغرانيق، وهي التي تلقفها المستشرقون والمبشرون وبنوا عليها جدرا من الأباطيل، والعيب ليس فيهم، ولكن العيب فيمن يدعي أنه ينتمي لرسول الله على، ثم يقبل مثل تلك الرواية أو يرويها أو يحاول كل جهده أن ينتصر لها، كما فعل ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه، بطرق مختلفة.

وقبل أن نذكر كلام ابن تيمية في المسألة، والذي تلقفه تلاميذه كالقرآن الموحى، نذكر الرواية، فعن أبي العالية، قال: قالت قريش لرسول الله على: إنها جلساؤك عبد بني فلان ومولى بني فلان، فلو ذكرت آلهتنا بشيء جالسناك، فإنه يأتيك أشراف العرب فإذا رأوا جلساءك أشراف قومك كان أرغب لهم فيك، قال: فألقى الشيطان في أمنيته، فنزلت

<sup>(</sup>۲۶۱) رواه الدارقطني (۱/ ٣٦٥)، والطبراني (۲/ ۲۰۱، رقم ۲۰۵۳)

<sup>(</sup>٦٤٢) رواه الدارقطني (١/ ٣٦٥)، والطبراني (١/ ٢٥١، رقم ٢٠٥٣)

وكعادة ابن تيمية في مثل هذه المسائل فإنه يبدأها عادة بتهوينها، وذكر الخلاف فيها، ثم ببيان أن السلف الذين هم المتحدث الرسمي باسم الدين يرون رأيا معينا، ثم يجتهد في الانتصار لهم، ثم يختم ذلك بتبديع وتضليل من خالفهم، وقد يذكر ذلك التبديع والتضيل في المحل نفسه، وقد يؤجله لمحل آخر..

فمن أقواله في ذلك: (النبي هو المنبئ عن الله، والرسول هو الذي أرسله الله تعالى، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والعصمة فيها يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين.. ولكن هل يصدر ما يستدركه الله فينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته؟ هذا فيه قولان: والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك.. والذين منعوا ذلك من المتأخرين طعنوا فيها ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: (تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى)، وقالوا: إن هذا لم يثبت، ومن علم أنه ثبت: قال هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به الرسول، ولكن السؤال وارد على هذا التقدير أيضا، وقالوا في قوله: ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج: ٢٥] هو حديث النفس، وأما الذين قرروا ما نقل عن السلف فقالوا هذا منقول نقلا ثابتا لا يمكن القدح فيه والقرآن يدل عليه.. فقالوا الآثار في تفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير، والحديث، والقرآن

(٦٤٣) تفسير الطبري (١٨/ ٦٦٤)

يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنها يكون لرفع ما وقع في آياته، وتمييز الحق من الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرها، وجعل ما ألقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، والقاسية قلوبهم إنها يكون إذا كان ذلك ظاهرا يسمعه الناس لا باطنا في النفس والفتنة التي تحصل بهذا النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ)(٦٤٤)

وقال: (وما جرى في (سورة النجم). من قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتها لترتجى على المشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله)(٦٤٥)

وقد وافقه على هذا أكثر سلفية العصر، فقد قال سليهان آل شيخ في تيسير العزيز الحميد عن قصة الغرانيق: (وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة منهم عروة وسعيد بن جبير وأبو العالية وأبو بكر بن عبدالرحمن وعكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس والسدي وغيرهم وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم وأصلها في الصحيحين والمقصود منها قوله تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى فإن الغرانيق هي الملائكة على قول وعلى آخر هي الأصنام)(٦٤٦)

هذه نهاذج عن الأحاديث التي نرى ردها لمخالفتها للقرآن الكريم، وسنذكر نهاذج أخرى عنها في المحال المناسبة لها.

<sup>(</sup>٦٤٤) مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٩٢)

<sup>(</sup>٦٤٥) منهاج السنة النبوية (٢/ ٤٠٩)

<sup>(</sup>٦٤٦) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: ص٢١٩.

## ٢ ـ الأحاديث الدالة على تسلط السحرة على النبوة:

وهي تتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم من أنه لا سلطان للسحرة على الأنبياء، وأن دعوى كون الأنبياء سحرة، أو وقوعهم تحت تأثير السحر دعاوى أقوامهم المناوئين لهم.

وقد أشار تعالى إلى سنة أقوام الأنبياء في ذلك، فقال: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٥٢]

وضرب المثل على ذلك بموسى عليه السلام، فقال: ﴿ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ وَضرب المثل على ذلك بموسى عليه السلام، فقال: ﴿ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى مَسْحُورًا ﴾ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٠١]، وقال: ﴿ قَالَ المُلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ١٠٩]

وأخبر عن رد موسى عليه السلام لتلك الدعاوى، فقال: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴾ [يونس: ٧٧]

وهكذا أخبر عن موقف قوم رسول الله على منه ومن الهدي الذي جاء به، قال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى ﴿وَلِمَّا جَاءَهُمُ الْحُقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٠]، وقال: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الأحقاف: ٧]، وقال: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ [يونس: ٢]، وقال: ﴿ وَإِنْ هَمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴾ [يونس: ٢]، وقال: ﴿ وَإِنْ يَرَوُلُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢]، وقال: ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ يَرُوا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [القمر: ٢]، وقال: ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ اللَّكَافِرُونَ إِنْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ اللَّهُ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ اللَّكَافِرُونَ هِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اللَّا الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴾ [ص: ٤]، وقال: ﴿ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الظَّالِمُ وَنَا بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالْمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٧]

وغيرها من الآيات الكريمة، والتي كان الأصل أن تكون كافية في رد كل حديث مهما كان راويه أو مخرجه يتهم رسول الله على بهذه التهمة الخطيرة التي لا تمس شخصه وكماله وعناية الله تعالى الخاصة به فقط، وإنها تمس الوحي والبلاغ والبيان والوظائف العظيمة التي كُلف بها.

وللأسف إن الروايات التي تتهم رسول الله بهذه التهمة توجد في أمهات كتب الحديث المعتمدة كالبخاري ومسلم وأحمد وابن ماجة والنسائي والبيهقي وغيرها، بالإضافة إلى وجودها في بعض المصادر الشيعية (١٤٧)، وهذا يرينا كيف استطاع مرضى القلوب أن يتسللوا إلى هذه الدواوين العظيمة، ليبثوا فيها سمومهم، ويشوهوا من خلالها جمال الدين، وجمال رسوله به.

ونص الحديث كما ـ في صحيح البخاري في كتاب الطب عن عائشة ـ قالت: سحر رسول الله على رجل من بني زُريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله على يخيلُ إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: (يا عائشة أشعرت أن الله قد أفتاني فيها استفتيته فيه؟)، قلت وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: (أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه: ما وجعُ الرجل، فقال: مطبوب (أي مسحور)، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم

<sup>(</sup>٦٤٧) ومنها: تفسير فرات الكوفي، ص ٦٢١، والتبيان، ١/ ٣٥٥، وتفسير الصافي: ٥/ ٣٥٧، وهي بنفس الصيغ الواردة في الكتب السنية، وربها تكون مأخوذة منها، ولهذا نرى علماء الشيعة يتفقون على البراءة منها، وردها، واعتبارها من روايات غيرهم التي نقلت إليهم، كما عبر عن ذلك المجلسي بقوله: (لكن لما عرفت أن السحر يندفع بالعوذ والآيات والتوكل وهم عليهم السلام معادن جميع ذلك فتأثيره فيهم مستبعد والأخبار الواردة في ذلك أكثرها عامية أو ضعيفة ومعارضة بمثلها فيشكل التعويل عليها في إثبات مثل ذلك) (بحار الأنوار (٦٤٧))

اليهودي قال: في أي شيء؟ قال: في مُشط ومُشاطَة [أي الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند ترجيلهم])، وجُفَّ طلعة ذكر [أي على الغشاء الذي يكون على الطلع]، قال: أين هو؟ قال: في بئر ذي أروان، فذهب النبي في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها، وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة، فقال: (والله لكأن ماءها نُقاعةُ الجفَّاء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين)، قلت: يا رسول الله أفأخر جته؟ قال: (لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثُور على الناس منه شراً)، وأُمر بها فدفنت البئر(۱).

بعد إيرادنا لهاتين الروايتين الغريبتين اللتين تشوهت بهم كتب السنة، نحب أن نناقش بعض ما فيها على ضوء العقل والنقل..

ونبدأ بالحالة نفسها، والتي صور بها الحديث رسول الله على.. وأنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله.. وهي حالة خطيرة جدا بالنسبة لإنسان عادي، فكيف بنبي، فكيف بخاتم الأنبياء وسيدهم؟

لأن ذلك الشيء الذي يخيل إليه أنه فعله وهو لم يفعله قد يرتبط بتبليغ الدين، وليس في الحديث ما ينفى ذلك، وبذلك يكون جزء مهم من الدين لم يصل إلينا بسبب أن رسول

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري رقم (٥٧٦٦) في الطب، باب السحر، وباب هل يستخرج السحر، وباب السحر وفي الجهاد باب هل يعفى الذمي إذا سحر، وفي الأدب باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهِّ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ﴾، ومسلم رقم (٢١٨٩) في السلام، باب السحر، ورواه أيضاً أحمد والنسائي وابن سعد والحاكم وعبد بن حميد وابن مردويه، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) وغيرهم.

(۲) رواه النسائي (٧/ ١١٣،١١٢) في تحريم الدم، باب سحرة أهل الكتاب.

الله على عن ذلك علوا عظيها ـ كان قد توهم أنه بلُّغه مع أنه لم يبلغه..

وقد يجادلنا هنا مجادل، كما تعودوا، ويقول: لا.. ليس الأمر كما تظنون.. بل الأمر مرتبط بحياة رسول الله على العادية.. وهنا يأتي الجواب القرآني الواضح والدقيق والدال على أن حياة رسول الله على كلها دعوة وبلاغ عن الله، قال تعالى: ﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْئُ يُوحَى (٤) ﴿ [النجم: ٢ - ٤]

فإن جادلوا في الآية، أو أولوها، فليقرؤوا ما ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله على، فنهتني قريشٌ وقالوا: تكتب كل شيء ورسول الله على بشرٌ يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله على، فأومأ بأصبعه إلى فيه، فقال: (اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا)(٦٤٨)

فإن جادلوا، وذكروا بأن هذا النوع من السحر انحصر أثره في علاقة النبي على الجسدية مع أزواجه، فكان يخيل إليه أنه يأتي نساءه من غير أن يكون ذلك حقيقة، كها رووا عن عائشة أنها قالت: (مكث النبي كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولا يأتي) (١٤٩٠) فذلك لا يقل عجبا، لأنه يضع رسول الله على موضع تهم خطيرة يكفي تخيلها لنفور النفس منها.. لكن هؤلاء للأسف إما أنهم لا يعرفون معنى ما يقولون، أو أن صورة رسول الله على في خيالهم لا تختلف عن صورة ذلك الذي أصيب بالهلوسة، فصار يتخيل ما لا يكون، ويفعل ما لا يعقل.

ولم يكتف هؤلاء بهذا، بل تصوروا أن رسول الله ﷺ الذي آتاه الله من القدرات

<sup>(</sup>٦٤٨) رواه أبو داود (٣٦٤٦)، وقال العراقي في تخريج الإحياء (٢٣٧٩): رواه الحاكم وصححه.

الإدراكية ما ينقضي دونه العجب لم يعلم بالسحر طول تلك المدة، حتى جاءه ملكان، وأخبراه بعد أن تنصت على لقولها..

ولست أدري ماذا يفعلون بقوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [الضحى: ٣ - ٥]، وغيرها من الآيات الكريمة التي وعد الله فيها نبيه ﷺ بألا يتخلى عنه، وأن يعطيه كل ما يرضى، وأن يبعد عنه كل ما يؤذيه.

ولست أدري كيف غاب عنهم تلك الآيات الكريمة التي تذكر ما آتى الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام من معرفة المغيبات، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ﴾ [يوسف: ٣٧] وقال على لسان المسيح عليه السلام: ﴿وَأُنْبَئَّكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [آل عمران: ٤٩]

وهكذا ورد في السنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تنبئ عن قدرات الرسول المخارقة في هذا المجال، وهي دليل على كهالاته الكثيرة، والتي هي نبع من فيض إيهانه وتقواه، والتي لأجلها حصلت له تلك العصمة والحفظ الإلهي من أن يتسلط عليه أي متسلط من الإنس أو الجن(١٥٠).

وهذا ما يوقع المدافعون عن تلك الروايات في حرج عظيم.. فكيف يخبر الله نبيه على عن كل تلك الحوادث، ويخبره مباشرة عما يكاد له، من غير حاجة إلى ملاك أو غيره.. إلا في حديث السحر.. فهل كان للسحرة من الكيد والقدرة على التخفي ما لم يستطع رسول الله على أن يطلع عليه؟

<sup>(</sup>٦٥٠) سنذكر نهاذج عنها لاحقا.

والعجيب أن هؤلاء الذين يبالغون في الدفاع عن تلك الروايات، يذكرون في كتبهم أن لهم القدرة على اكتشاف السحر من غير حاجة إلى ملائكة معصومين يخبرونهم به.. فهل يجدون لأنفسهم من الطاقات للتواصل بعالم الغيب أكثر مما كان عليه رسول الله عليه؟

ولهذا نجد المحققين من العلماء يردون تلك الأحاديث وأمثالها مما يشوه النبوة، ويرفع الثقة عنها، ومنهم المفسر الكبير الفخر الرازي الذي قال في تفسيره [مفاتيح الغيب] عند تفسير المعوذات في ذكر سبب نزولها وحديث سحر النبي على: (قال القاضي هذه رواية باطلة، وكيف يمكن القول بصحتها، والله تعالى يقول: ﴿ وَالله يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [ المائدة: ٢٧] وقال: ﴿ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [ طه: ٢٩] ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة؛ ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى ضرر جميع الأنبياء والصالحين، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم، وكلُّ ذلك باطلٌ، ولكان الكفار ولحان الكفار عبيرونه بأنه مسحور. فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة، ولحصل فيه – عليه السلام – ذلك العيب، ومعلوم أن ذلك غير جائز)(١٥٥)

ومنهم الفقيه والمفسر الحنفي الكبير أبو بكر الجصاص الذي قال في كتابه [أحكام القرآن]: (زعموا أن النبي شر، وأن السحر عمل فيه حتى أنه يتخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله.. وقد قال الله تعالى مكذباً للكفار فيها أدعوه من ذلك للنبي شن ﴿ وَقَالَ الظَّالْمُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: ٨].. ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعباً بالحشوا الطغام واستجرار لهم إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام، والقدح فها)(١٥٢)

<sup>(</sup>٦٥١) تفسير الرازي مفاتيح الغيب ج٣٢ ص١٧٢.

<sup>(</sup>۲۵۲) أحكام القرآن: (۱: ٤٩)

ومنهم المحدث الكبير جمال الدين القاسمي الذي لم يمنعه تخصصه في علم الحديث من إنكار هذا الحديث، فقد قال: (ولا غرابة في أن لا يقبل هذا الخبر لما برهن عليه، وإن كان مخرّجاً في الصحاح؛ وذلك لأنه ليس كل مخرج فيها سالماً من النقد، سنداً أو معنى، كما يعرفوه الراسخون. على أن المناقشة في خبر الآحاد معروفة من عهد الصحابة)(١٥٣)

ومنهم الأستاذ محمد عبده الذي قال في تفسيره لسورة الفلق:(وقد رووا هنا أحاديث في أن النبي على سحره لبيد بن الأعصم، وأثّر سحره فيه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله أو يأتي شيئًا وهو لا يأتيه، وأن الله أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعوفي ﷺ مما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة.ولا يخفي أن ثأثير السحر في نفسه عليه السلام حتى يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعله، ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان، ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية، بل هو ماس بالعقل، آخذ بالروح، وهو مما يصدِّق قول المشركين فيه: ﴿إِنَّ تتبّعون إلاّ رجلاً مسحورًا ﴾، وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله، وخيّل له أن شيئًا يقع وهو لا يقع، فيخيّل إليه أنه يوحي إليه ولا يوحي إليه. وقد كان كثير من المقلّدين الذين لا يعقلون ما هي النبوة وما يجب لها أن الخبر بتأثير السحر في النفس الشريفة قد صح، فيلزم الاعتقاد به، وعدم التصديق به من بدع المبتدعين، لأنه ضرب من إنكار السحر، وقد جاء القرآن بصحة السحر. فانظر كيف ينقلب الدين الصحيح، والحق الصريح في نظر المقلَّد بدعة، نعوذ بالله، يحتج على ثبوت السحر، ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه ﷺ وعدّه من افتراء المشركين عليه، ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك، مع أن الذي قصده المشركون ظاهر لأنّهم كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام، وملابسة الشيطان

(٦٥٣) محاسن التأويل (٩/ ٥٧٧)

تعرف بالسحر عندهم وضرب من ضروبه، وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد، فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم)(٢٥٤)

## رابعا ـ الأحاديث المتناقضة مع العصمة:

وورد في السنة النبوية المطهرة توضيح هذه الحقيقة العظيمة، إلى الدرجة التي عُرف فيها رسول الله على بأنه القرآن الكريم.. وليس هناك من فرق بينهم إلا أن أحدهما صامت والآخر ناطق.

وكما أن القرآن الكريم محفوظ من التحريف، ومحفوظ من أن يأيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك رسول الله عفوظ ومعصوم عصمة مطلقة، فلا يصدر عنه إلا الكمال المحض.

وسنتناول هنا بالنقد بعض ما دُس في السنة المطهرة سواء ما تعلق منه بالعصمة العلمية عن الخطأ، أو العصمة السلوكية عن الخطيئة.

## ١ ـ الأحاديث المتناقضة مع العصمة العلمية:

وهي الأحاديث التي تتجاهل كل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة المقبولة من تعليم الله لنبيه على من عجائب العلوم وغرائبها مما لا يطيقه عقل الإنسان، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ

(٦٥٤) مجلة المنار (٣٣/ ٣٣)

الله عَكَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣]

بل يشير إليه كل ما ورد التنويه به من علوم الأنبياء عليهم السلام، ذلك أن رسول الله عليه عليه عليه الأنبياء وأعلمهم.

ولذلك فإن ما ورد في شأن آدم عليه السلام، وتعليمه أساء كل شيء، ينطبق بالدرجة الأولى على رسول الله على .. ذلك أن تلك الآيات الكريمة تشير إلى العلوم التي تقتضيها الخلافة عن الله، وهي علوم كثيرة جدا إلى الدرجة التي سهاها الله تعالى [الْأَسْهَاءَ كُلَّهَا]، بل إلى الدرجة التي عجزت الملائكة عليهم السلام أن يعرفوها.. وهم من هم.. فإذا كان هذا عظمة العلم الذي لقن لآدم عليه السلام، فكيف بالعلم الذي لقن لرسول الله عليه؟

ويشير إلى هذا أيضا قوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ [النمل: ٤٠] فإذا كان هذا علم صاحب من أصحاب سليان عليه السلام، وهو علم مرتبط ببعض الكتاب، فكيف بعلم رسول الله على، وهو علم بكل الكتاب؟

وهكذا نجد في السنة المطهرة المقبولة الكثير من الأحاديث الدالة على رسوخه في العلم، بل كونه سيد الراسخين فيه، وكيف لا يكون كذلك، وتلمذته للعلم من الله مباشرة؛ فلا يشاء أن يعرف شيئا إلا عرفه.

#### ومن تلك الأحاديث:

[الحديث: ٣٧٣] قوله الله عن نفسه والطاقات الإدراكية التي وهبها الله له ليتعلم حقائق الأشياء ..: (إنّي أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، إنّ السهاء أطت، وحقّ لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله، والله لو

تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا، وما تلذَّذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله)(٦٥٥)

وهذا الحديث يذكرنا بقوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥]

وهو يدل على أن علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علوم رؤية ومشاهدة، وليست علوم تلقين.. لذلك لا يعتريها الخطأ، ولا يصيبها الوهم، ولا يدركها القصور.

[الحديث: ٣٧٤] وهو ما ذكره أبو ذر عن بعض العلوم التي كان رسول الله ﷺ وما يُقلِّب طائر بجناحيه في السهاء إلا يحدثهم عنها، فقد قال: (ولقد تَركنا رسول الله ﷺ وما يُقلِّب طائر بجناحيه في السهاء إلا ذكرنا منه عِلمًا)(٢٥٦)

[الحديث: ٣٧٥] وهو قول أبي زيد الأنصاري: (صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى العصر، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى غابت الشمس، فحدثنا بها كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا)(١٥٧)

[الحديث: ٣٧٦] وهو قول حذيفة: (قام فينا رسول الله على قائما، فها ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون الشيء فأذكره كها يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه)(١٥٨)

<sup>(</sup>٦٥٥) رواه الترمذي برقم (٢٣١٢) وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه برقم (٤١٩٠) . ورواه الإمام أحمد (٥/ ١٧٣) والحاكم في المستدرك (٢/ ٥٠٠)

<sup>(</sup>۲۵٦) تفسير عبد الرزاق ۱/ ۲۰۰) وتفسير الطبري (۲۱/۳٤۸)

<sup>(</sup>۲۵۷) رواه مسلم (۲۸۹۲)

<sup>(</sup>۲۵۸) رواه البخاري ۱۱ / ٤٣٣ ، ومسلم رقم (۲۸۹۱)

[الحديث: ٣٧٧] وهو ما ورد من الروايات الكثيرة التي تدل على إعلام الله تعالى لرسول الله بالكثير من المغيبات، ومنها ما روي أن رجلا جاء لرسول الله به، فقال: من أنت؟ قال: (أنا نبي)، قال: وما نبي؟ قال: (رسول الله)، قال: متى تقوم الساعة؟ قال: (غيب ولا يعلم الغيب الا الله)، قال: أرني سيفك، فأعطاه النبي به سيفه، فهزه الرجل، ثم رده عليه، فقال رسول الله به: (أما انك لم تكن تستطيع ذلك الذي أردت)(١٥٩).. وفي رواية: ثم قال رسول الله به: (إن هذا أقبل، فقال: آتيه، فاسأله ثم آخذ السيف، فاقتله ثم أغمد السيف)(١٦٠)

[الحديث: ٣٧٨] وهو إخباره بيعض أصحابه بها حدث به نفسه من قتله بيه فعن شيبة بن عثمان قال: لما فتح رسول الله في مكة، قلت: أسير مع قريش إلى هوازن، بحنين فعسى أن اختلطوا أن أصيب غرة من محمد فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها، وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا أتبع محمدا ما أتبعه أبدا، فكنت مرصدا لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة، فلما اختلط الناس، اقتحم رسول الله عن بغلته، فدنوت منه، ورفعت سيفي حتى كدت أسوره، فرفع لي شواط من نار كالبرق كاد يمحشني فوضعت يدي على بصري خوفا عليه فالتفت الي رسول الله في وقال: (ادن مني)، فدنوت فمسح صدري، وقال: (اللهم اعذه من الشيطان) فوالله لهو من حينئذ أحب الي من سمعي وبصري ونفسي، وأذهب الله ما كان بي، فقال: (يا شيبة، الذي أراد الله بك خيرا مما أردت بنفسك؟) ثم حدثني بها اضمرت في نفسي! فقلت: بأبي أشهد أن لا اله الا الله، وأنك رسول

(٦٥٩) رواه الحاكم وصححه والطبراني، سبل الهدى والرشاد (١٠/ ٤٩)

<sup>(</sup>٦٦٠) رواه الطبراني، سبل الهدى والرشاد (١٠/ ٤٩)

الله، استغفر لي يا رسول الله، قال: (غفر الله لك)(٦٦١)

[الحديث: ٣٧٩] وهو ما روي في السيرة من حديث عمير بن وهب لما جاء يريد قتل رسول الله هي، ففي الحديث أن رسول الله هي سأله: ما جاء بك يا عمير؟ فقال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه؛ فقال هي: فها بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال: اصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك، فقال له هي: (بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر، فذكرتما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمّل لك صفوان بدينك وبين ذلك)؛ قال عمير: لك صفوان بدينك وبين ذلك)؛ قال عمير: أشهد أنك رسول الله، قد كنا يا رسول الله نكذبك بها كنت تأتينا به من خبر السهاء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق، ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله هي: (فقهوا أخاكم في دينه، وأقرئوه القرآن، وأطلقوا له أسيره)(١٦٢٢)

وفي مقابل هذه الأحاديث المقبولة، وما يدل عليها من القرآن الكريم، نرى أحاديث أخرى تتهم رسول الله على بالجهل، ونقص الحكمة، وعدم معرفة الأشياء البسيطة التي يعرفها عامة الناس، وذلك أعظم تشويه للنبوة وكمالاتها، ومن نهاذج الأحاديث.

# النموذج الأول: اقتصار علم النبوة على شؤون الدنيا:

وهو ما يستدل به المهونون من شأن النبوة، والذين يقصرون علم رسول الله على الأمور الدينية، ويستندون في ذلك إلى ذلك الحديث الخطير الذي جعلوا منه معولا هدموا

<sup>(</sup>٦٦١) رواه ابن سعد وابن عساكر، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (١٠/ ٦٦)

<sup>(</sup>٦٦٢) سيرة ابن هشام: ١/ ٦٦٢.

به كل ما ورد في النصوص المقدسة من شمولية علم رسول الله على.

والحديث هو ما روي أن رسول الله على قدم المدينة وهم يلقحون النخل، فقال: (ما تصنعون؟) قالوا: كنا نصنعه، قال: (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا)، فتركوه، فنفضت أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك له فقال: (إنها أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنها أنا بشر)(٦٦٣)

وفي رواية أن رسول الله على قال لهم: (أنتم أعلم بأمر دنياكم)

وفي رواية: (إذا كان شيء من أمر دنياكم فأنتم أعلم به، فإذا كان من أمر دينكم فإلي) بل في رواية أخرى أن النبي على قال لهم: (لو لم تفعلوا لصلح)

ولكثرة الروايات الواردة في هذا الحديث ذكر بعضهم أن الحادثة متعددة، أي أن رسول الله على مر على ناس متعددين، وأخبرهم بأن التأبير لا منفعة فيه.. ثم تبين للجميع أن أخذهم بنصيحة رسول الله على أضرت بهم.. وحينذاك بين لهم رسول الله على أن غرضه من ذلك أن يذكر لهم أنهم أعلم بأمور دنياهم.. وأنهم لا ينبغي أن يأخذوا منه كل شيء.

والعجيب بعد ذلك كله أن يكون ذلك في أول مقدمه الله المدينة المنورة، وبذلك تكون أول نصيحة أضرت بهم، وبمنتوجهم الذي يعتمدون عليه في حياتهم.

ولست أدري كيف لم تمرر هذه الرواية على عقول المحدثين الذين زجوا بها في كتبهم، وكأنها حقيقة مقررة..

ولست أدري لم لم يعرضوها على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣، ٤]؟

<sup>(</sup>٦٦٣) رواه مسلم، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (١٢/ ٧)

ثم بعد هذا: هل يمكن لأي عاقل أن يتلاعب بأرزاق الذين يثقون فيه من أجل أن يقول لهم: (أنتم أعلم بأمور دنياكم) مع أنه كان يمكن أن يقولها لهم من غير أن يكلفهم شيئا؟

ولم تقف هذه الرواية عند المحدثين، بل انتقلت إلى كثير من الباحثين الذين صارت لهم جرأة بسببها على جميع أقوال رسول الله على .. حتى صار أي صعلوك يقرأ حرفا من العلم يذهب إلى كتب الحديث، ثم يقرر بكل بساطة أن رسول الله على أخطأ في وصفه لتلك الوصفة، أو في ذكره لتلك القضية.

وكمثال على ذلك الموقف من الأحاديث التي وردت في بعض المسائل الطبية، وهو موقف كان يمكن قبوله لو بني على التشكيك في صحة الحديث من حيث الثبوت.. لكن المشكلة أن هؤ لاء المشككين لم يتجرؤوا على ذلك مخافة أن يرميهم الناس بالبدعة.. فراحوا يشككون في صحة ما ذكره رسول الله على نفسه.. وكأن وثاقة المحدثين والرواة عندهم أعظم من وثاقة رسول الله على.

ومن الأمثلة على ذلك هذا النص الذي كتبه بعض المعاصرين، وتلقاه الكثير من أبناء السنة المذهبية بترحيب كبير، يقول فيه: (لا يجب أن يكون اعتقاده في أمور الدنيا مطابقا للواقع، بل قد يقع الخطأ في ذلك الاعتقاد قليلا أو كثيرا، بل قد يصيب غيره حيث يخطئ هو في .. وليس في ذلك حط من منصبه العظيم الذي أكرمه الله به؛ لأن منصب النبوة منصب على العلم بالأمور الدينية: من الاعتقاد في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن الأمور الشرعية. أما إن اعتقد دواء معينا يشفي من مرض معين، فإذا هو لا يؤدي يشفي منه، أو أن تدبيرا زراعيا أو تجاريا أو صناعيا يؤدي إلى هدف معين، فإذا هو لا يؤدي إليه، أو يؤدي إلى عكسه، أو أن تدبيرا عسكريا أو إداريا سينتج مصلحة معينة، أو يدفع

ضررا معينا، فإذا هو لا يفعل، فإن ذلك الاعتقاد لا دخل له بالنبوة، بل هو يعتقده من حيث هو إنسان، له تجاربه الشخصية، وتأثراته بها سبق من الحوادث، وما سمع أو رأى من غيره؛ مما أدى إلى نتائج معينة. فكل ذلك يؤدي إلى أن يعتقد كها يعتقد غيره من البشر، ثم قد ينكشف الغطاء فإذا الأمر على خلاف ما ظن أو اعتقد)(٦٦٤)

وليت الأمر اقتصر على هؤلاء المعاصرين، بل تعداه إلى بعض السابقين الذين خيل لهم أن رسول الله على قد يقول ما لا حقيقة واقعية له.

ومن أمثلة هؤلاء ابن خلدون الذي تجرأ فقال: (الطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل، وليس من الوحي في شيء، وإنها هو أمر كان عادياً للعرب، ووقع في ذكر أحوال النبي في من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة، لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل، فإنه في إنها بعث ليعلمنا الشرائع، ولم يُبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات. وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع، فقال: (أنتم أعلم بأمور دنياكم...)؛ فلا ينبغي أن يُحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة على أنه مشروع، فليس هناك ما يدل عليه، اللهم إذا استعمل على جهة التبرك وصدق القصد الإيهاني، فيكون له أثر عظيم النفع، وليس ذلك في الطب المزاجي) (٦٦٥)

ومثله قال القاضي عياض: (أما أحواله في أمور الدنيا؛ فنحن نسبرها على أسلوبها المتقدم بالعقد والقول والفعل؛ أما العقد منها، فقد يعتقد في أمور الدنيا الشيء على وجه ويظهر خلافه، أو يكون منه على شك أو ظن بخلاف أمور الشرع - ثم ذكر حديث

<sup>(</sup>٦٦٤) انظر ملفا بعنوان (الطب النبوي. رؤى نقدية أحاديث "الطب النبوي). هل يُحتج بها) على إسلام أن لاين وغيره من المواقع.

<sup>(</sup>٦٦٥) المقدمة: ص ٢٩٥.

تأبير النخل - ثم قال: وهذا على ما قررناه فيها قاله من قبل نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالها لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في شرع شرعه وسنة سنها.. فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنيا التي لا مدخل فيها لعلم ديانة، ولا اعتقادها ولا تعليمها، يجوز عليه فيها ما ذكرناه، إذ ليس في هذا كله نقيصة ولا محطة، وإنها هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها همه وشغل نفسه بها، والنبي شي مشحون القلب بمعرفة الربوبية، ملآن الجوانح بعلوم الشريعة، مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية)(١٦٦)

ومن الأمثلة على تلك الجرأة على رسول الله الكثيرة التي يحث فيها رسول الله المتعال السواك، فقد قال بعد إيراده لها، واعترافه بصحتها: (إن ظاهر الحديث هو الأمر بالسواك، أما مقصد الحديث فهو نظافة الفم، ولما كان السواك هو الوسيلة المستخدمة في نظافة الفم والأسنان في ذلك الزمان فإن الرسول كان السواك هو الوسيلة المستخدمة في نظافة الفم والأسنان في ذلك الزمان فإن الرسول أمر باستخدامه، ولكن السؤال المطروح الآن هو: إذا ما توفرت وسيلة عصرية لنظافة الفم والأسنان أفضل من السواك أليس من الأفضل الاستغناء بهذه الوسيلة عن السواك؟. ولقد حاول كثير من أدعياء الطب النبوي إثبات أن السواك أفضل من معاجين الأسنان والفرشاة، ولكن دون جدوى حيث انصر ف أغلب الناس إلى المعجون والفرشاة، ولما يئس أدعياء الطب النبوي من إقناع الناس بالأخذ بظاهر الحديث استحدثوا معاجين أسنان من خلاصة السواك. وحتى هذه المعاجين لم يكتب لها النجاح أيضًا، وبقيت الفرشاة والمعاجين التقليدية أكثر فاعلية وأكثر انتشارًا في نظافة الفم والأسنان، بالإضافة إلى أن الفرشاة سهلة التنظيف والحفظ، كها أن المعاجين المطروحة للاستخدام تُصنع بطريقة علمية وصحية سليمة، وتضاف إليها مواد لمقاومة التسوس ونخر الأسنان. ولقد ثبت أن الاعتهاد على سليمة، وتضاف إليها مواد لمقاومة التسوس ونخر الأسنان. ولقد ثبت أن الاعتهاد على سليمة، وتضاف إليها مواد لمقاومة التسوس ونخر الأسنان. ولقد ثبت أن الاعتهاد على

<sup>(</sup>٦٦٦) الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ٢ / ١٨٣ - ١٨٥.

السواك دون الفرشاة والمعجون هو واحد من الأسباب الرئيسية لتفشي ظاهرة تسوس الأسنان في بعض المجتمعات الإسلامية، كها أنه قد يكون وسيلة لنقل العدوى والأمراض حيث يصعب تنظيفه وحفظه. وإذا استحدثت مستقبلاً طريقة لنظافة الفم والأسنان أفضل من الفرشاة والمعجون إلى هذه الطريقة)(٢٦٧)

وهذا كلام خطير، وناتج عن جهل ودعوى أيضا.. لأن رسول الله على كان في إمكانه أن يأمر بتنظيف الفم من دون ذكر الوسيلة المرتبطة بذلك.. وذكره للوسيلة، بل ربطها ببعض الشعائر التعبدية يدل على أن الوسيلة في ذاتها مطلوبة، وأن لها تأثيرها الذي لاشك فيه.

ونحن نوقن أن الأمة لو التزمت بهذه السنة في كل محل، وبعد كل أكل، كما كان يفعل رسول الله على لما احتاجت إلى طب أسنان.. ولذلك فإن تلك الدعوى بأن الذين التزموا بسنة رسول الله على في السواك لم تنفعهم تلك السنة جرأة كبيرة على رسول الله على.

## النموذج الثاني: لعن من لا يستحق اللعن:

وهو لا يتعلق بالقدح في العصمة العلمية فقط، بل يتعلق بالعصمة السلوكية والعملية أيضا، ذلك أنه يصور رسول الله بصورة المزاجي المنفعل الذي يسارع إلى اللعن والإساءة لكل من اختلف معه، ولو في شؤون دنيوية بسيطة، ثم يطلب من الله تعالى بعد ذلك أن يستبدل تلك اللعنات التي صبها على ذلك الذي اختلف معه، ويحولها إلى رحمات. وذلك الحديث هو ما يروونه عن رسول الله الله الله اللهم إنها أنا بشر فأيها عبد صببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه ها عندك

<sup>(</sup>٦٦٧) انظر مقالا بعنوان (الطب النبوي. رؤى نقدية) على موقع إسلام أون لاين، مع العلم أن الموقع تتبناه تيارات الإسلام السياسي.

يوم القيامة)(٦٦٨)

وفي رواية أخرى عن أبي هريرة: (اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنها أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته؛ شتمته لعنته جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة)(٦٦٩)

وهم يستدلون بهذا الحديث على علم رسول الله به المحدود، وأنه عرضة للاجتهاد الخاطئ، وأنه لا يكتفي بأن ينطق عن الهوى، وإنها يلعن ويسب ويضرب على الهوى، كما ذكر ذلك الألباني، فقال: (قد يبادر بعض ذوى الأهواء أو العواطف الهوجاء إلى إنكار مثل

<sup>(</sup>٦٦٨) رواه البخاري (٦٣٦١) واللفظ له، ومسلم (٢٦٠١)

<sup>(</sup>٦٦٩) مسلم (٤/ ٢٠٠٨، رقم ٢٦٠١) واللفظ له، وابن حبان (١٤/ ٤٤٦، رقم ٢٥١٦)، والبيهقي (٧/ ٦١، رقم ١٣١٥)

<sup>(</sup>٦٧٠) رواه مسلم (٤/ ٢٠٠٨، رقم ٢٦٠١) واللفظ له، ورواه أحمد (٦/ ٤٩٣، رقم ٢٠٤٠٨)

هذا الحديث بزعم تعظيم النبي و تنزيهه عن النطق به، و لا مجال إلى مثل هذا الإنكار فإن الحديث صحيح، بل هو عندنا متواتر، فقد رواه مسلم من حديث عائشة، وأم سلمة كما ذكرنا، ومن حديث أبي هريرة وجابر، وورد من حديث سلمان، وأنس، وسمرة، وأبي الطفيل، وأبي سعيد وغيرهم (١٧١)، وتعظيم النبي تعظيما مشر وعا إنها يكون بالإيهان بكل ما جاء عنه عصحيحا ثابتا، وبذلك يجتمع الإيهان به عبدا ورسولا دون إفراط ولا تفريط، فهو شي بشر بشهادة الكتاب والسنة، ولكنه سيد البشر وأفضلهم إطلاقا بنص الأحاديث الصحيحة) (١٧٢)

وقال آخر: (في هذا الحديث رد على أهل الغلو في حق النبي ، فقد بين أنه بشر يغضب كما يغضب البشر، وإن كان أعلم الخلق بالله، وأتقاهم لله، وأبعدهم عن كل سوء وخطأ، إلا أنه ليس معصوما من الخطأ في اجتهاده، وليس معصوما من مثل ذلك الذي يصدر منه على وجه الندرة، بوصفه بشرا؛ لكنه معصوم من أن يقر على اجتهاد أخطأ فيه، بل ينزل عليه الوحي بتصحيح ما أخطأ فيه، ثم إن ما صدر منه في حال غضبه، وتعلق به حق غيره من البشر، من مثل ذلك السب واللعن، هذا الذي صدر منه: مأمون العاقبة، إذا كان قد صدر في حق من ليس أهلا، بما وعده الله في هذه الأحاديث، أن يجعل ذلك له زكاة وأجرا وقربة من الله يوم القيامة)(٦٧٣)

وقال: (والأقرب إلى ظاهر النصوص: أن ذلك اللعن، أو السب، أو الجلد والضرب، المذكور في هذه النصوص: قد صدر في حق من ليس أهلا له، إما باجتهاد منه

<sup>(</sup>٦٧١) انظر كنز العمال (٢ / ١٢٤)

<sup>(</sup>٦٧٢) السلسلة الصحيحة (رقم/ ٨٤)

<sup>(</sup>٦٧٣) الشيخ محمد صالح المنجد في مقال له بعنوان: دعاء النبي ﷺ بالرحمة لمن يسبه، موقع الإسلام سؤال جواب.

الله بشر: لا يعلم الغيب، وإما بحكم غلبة الطباع البشرية، فيغضب ـ في هذه الحال ـ على من أنه بشر: لا يعلم الغيب، وإما بحكم غلبة الطباع البشرية، فيغضب ـ في هذه الحال ـ على من لا يستحق غضبه وسبه، ولأجل ذلك اقترنت هذه النصوص بقوله على: (إنها أنا بشر)؛ غير أن ذلك مأمون العاقبة منه على، فلا يتحقق مقتضى اللعن والسب فيمن ليس أهلا له، بل وعد الله نبيه أن يكون الأمر بعكس ذلك، فيكون له كفارة وقربة من الله، ولا يبقى لهذا الشخص مظلمة ولا حق عند النبي على، بل ربها كانت نعمة في حقه، أن ينال تلك الدرجة والكفارة)

وهكذا نرى كيف جر هذا الحديث الخطير برواياته المختلفة إلى هذه الصورة المشوهة لرسول الله على، والمتنافية تماما مع تلك الصورة الجميلة التي صوره بها القرآن الكريم، وصورته بها الأحاديث المقبولة الكثيرة، وهو دليل على نجاح المندسين والمدسلين فيها كانوا يرمون إليه، ذلك أنه يكفي حديث واحد ليحطم كل ما وصف به رسول الله على من رحمة ولين وعطف وحلم.

وعندما نبحث في سبب كل ذلك التشويه نجده مرتبطا بتلك الدعوات التي دعا بها رسول الله على معاوية ومن هو من صنوه من المغيرين والمبدلين إلى رحمة وكفارة وقربة.

والدليل على ذلك أن كل أصحاب المشارب الأموية يفرحون بهذا الحديث، ويطبقونه على معاوية والأمويين الذين لعنهم رسول الله على معاوية والأمويين الذين لعنهم دسول الله على المناسبة والأمويين الذين لعنهم دسول الله على معاوية والأمويين الذين لعنهم دسول الله على المناسبة والأمويين الذين لعنهم دسول الله على معاوية والأمويين الذين لعنهم دسول الله على المناسبة والأمويين الذين لعنهم دسول الله على الله ع

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن كثير عند ترجمته لمعاوية بن أبي سفيان: (وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه.. أما في دنياه: فإنه لما صار إلى الشام أميرا، كان يأكل في

اليوم سبع مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير، وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول: والله ما أشبع وإنها أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك.. وأما في الآخرة: فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري وغيرهما من غير وجه عن جماعة من الصحابة. أن رسول الله على قال: (اللهم إنها أنا بشر فأيها عبد سببته أو جلدته أو دعوت عليه وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك كفارة وقربة تقربه بها عندك يوم القيامة)(٦٧٤)

وقد أيده في قوله هذا النووي فقال: (وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب، وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصر دعاء له)(٦٧٥)

## ٢ ـ الأحاديث المتناقضة مع العصمة السلوكية:

وهي الأحاديث التي تتجاهل كل ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة المقبولة من أخلاق رسول الله على العالية، والتي لا يمكن أن يضاهيه فيها أحد، ومن النهاذج على ذلك:

[النموذج الأول] وهو الحديث المروي في مناقب عثمان بن عفان.. والذي أراد واضعه من خلاله أن يجبب الناس في عثمان باعتباره من الشخصيات التي وقع حولها التنازع بين مذاهب الأمة وطوائفها، لكنه نسي أن الذي سيضحي به ليثبت به تلك المنقبة هو رسول الله على الذي هو أستاذ الأساتذة ومربي الأمة جميعا، بل هو رسول الرسل، وأقرب المقربين إلى الله.

<sup>(</sup>٦٧٤) البداية والنهاية: ٨/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥٧٥) المنهاج: ١٥٦/١٦.

ونص الحديث هو ما روي عن عائشة، قالت: كان رسول الله على مضطجعا في بيتي، كاشفا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله على وسوى ثيابه ـ قال الراوي: ولا أقول ذلك في يوم واحد ـ فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: (ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة)(١٧٦)

وقد تلقف أصحاب السنة المذهبية هذا الحديث كما يتلقفون القرآن الكريم، يأبون من يتكلم فيه، ويبررون كل ذلك بأشياء لا قيمة لها أمام قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾ [القلم: ٤]

ذلك أنهم إن قالوا: إن ما فعله رسول الله على من كشفه لفخذه لم يكن مما يستدعي الحياء، فذلك يجعلهم يتناقضون مع ما ورد في السنن الكثيرة من إثبات كون الفخذ عورة (٦٧٧).. وبذلك يكون رسول الله على قي تصورهم قد ارتكب حراما.

فإن جادلوا، وقالوا: ومع تلك الأحاديث.. فالأرجح أن الفخذ ليس عورة.. رد عليهم بأن رسول الله على ذكر في الحديث بأن كشفها ليس من الحياء.. لأن المستحيي لا يتورع عن الحرام فقط، بل يتورع عن الشبهات، بل حتى عن المباحات التي لا تنسجم مع ما يقتضيه الخلق الطيب.

<sup>(</sup>٦٧٦) رواه البخاري ٨/ ٦٥ رقم ٦٢٨٩. ومسلم ٤/ ١٩٢٩ رقم ٢٤٨٢.

<sup>(</sup>٦٧٧) ومنها ما روي عن محمد بن عبد الله بن جحش أن النبي ﷺ مر على معمر بفناء المسجد محتبيا كاشفا عن طرف فخذه فقال له النبي ﷺ: (خمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة)، رواه الطبراني ٢٩/ (٥٥٠) و(٥٥١) و(٥٥٥) و(٥٥٥) و(٥٥٥).

فإن جادولوا وهذه عادتهم عنان رسول الله على خص بذلك عثمان .. رد عليهم بأن الخلق واحد مع الجميع، فلا يمكن لشخص أن يعتبر صادقا، وهو يصدق مع قوم دون قوم .. أو في قضية دون قضية ..

[النموذج الثاني] ونص الحديث كما رواه الترمذي وصححه الألباني عن عائشة، قالت: كان رسول الله على جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله على فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، فقال: (يا عائشة تعالى فانظري)، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله على، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: (أما شبعت، أما شبعت؟). قالت: فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده إذ طلع عمر، قالت: فارفض الناس عنها: قالت: فقال رسول الله على: (إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر)، قالت: فرجعت (۱۷۰).

ومع أن تصور هذا الحديث وحده كاف للدلالة على الصورة المشوهة لرسول الله والتي يرسمها في النفوس المؤمنة به، ليحطم كل ما ورد في النصوص المقدسة من مكارم أخلاقه على .. إلا أنا مع ذلك نحتاج إلى بعض التوضيحات التي ترسم المشهد، وتقربه من القارئ المعاصر.

والصورة هي أنه كانت هناك جارية.. والظاهر أنها عاقلة بالغة.. بدا لها أن ترقص كما يرقص الحبشة في الشارع.. وأمام الناس.. وكان الصبية يلتفون حولها، وهي بتلك الحالة.. فلمحها رسول الله على ونستغفر الله من هذا ـ فأسرع إلى عائشة، وطلب منها أن تحضر مجلس الرقص.. وعندما حضرت وضعت عائشة ـ بحسب الحديث ـ ذقنها على منكب رسول الله على.. وأمام الناس.

(۲۷۸) رواه الترمذي (۳۲۹۱)

وبعد مدة طلع عمر، فانفض الناس عن الجارية خوفا منه.. مع أنه كان رسول الله عهم.. ومع ذلك لم يشعروا بشيء..

وليت الأمر توقف عند هذا، إذن لأمكن أن نحتال ببعض المبررات.. لكن المشكلة أن هؤ لاء ذكروا أن رسول الله على عندما رأى الناس يفرون لحضور عمر قال: (إني لأنظر إلى شياطين الانس والجن قد فروا من عمر)

وهذا عجب عجاب.. وتصور المشهد وحده كاف لضرب كل القيم التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

ولن أجادل هؤلاء كثيرا.. بل أكتفي بأن أطلب منهم فقط أن يحيوا السنة المرتبطة بهذا المشهد.. بأن يحضروا زوجاتهم.. ثم يطلبون منهم أن يشاهدوا عروض الرقص التي يقوم بها الحبشة أو غيرهم.

فإن عز عليهم ذلك، وخافوا على وقارهم، فليكتفوا بأن يحضروا زوجاتهم ـ وأمام الملأ من الناس ـ ويحيوا سنة وضع الزوجة ذقنها على منكب زوجها كما رووا في الحديث.

فإن رأوا أن ذلك خادش لحيائهم ووقارهم ومروءتهم.. فلم جوزوا لرسول الله على ما نزهوا عنه نفوسهم.

وقد قرأت في فتاواهم الكثيرة ما يدل على حرمة ما هو أقل درجة من الفعل الذي وصفوا به رسول الله على، فقد وجه للشيخ محمد الصالح المنجد في موقعه [الإسلام سؤال وجواب] هذا السؤال: (هل يجوز للزوجين أن يقبض كل منهم على يد الأخر وهم يمشون في الشارع؟)

ومع أن هذا أدنى بكثير من المشهد الذي رسموه لرسول الله على لكن مع ذلك كان جواب الشيخ: (يجب على الرجل وامرأته إذا سارا معا في الشارع أن يتحليا بالحشمة ويتصفا

بالوقار، وخاصة إذا كانا ملتزمين بأحكام الدين وآداب الإسلام، فإن الناس في العادة يتخذونها قدوة، وينظرون إليها نظرة تبجيل واحترام، فلا بد من مراعاة ذلك..)

هذه صورة من الصور التي تستعلي بها السنة المذهبية على رسول الله على نفسه حين تجوز عليه من خوارم المروءة ما تنزه نفسها وسدنتها عنه.

وبمناسبة ذكر السدنة لو أنك قبل أن تورد الحديث ذكرت لهؤلاء أنه قد نشر على النت صورة لابن باز أو العثيمين أو غيرهما من المشايخ، وهو على الحالة التي صور بها رسول الله على لاشتد غضبه، وذكر لك أن ذلك كذب، وأن ابن باز أو ابن العثيمين أكبر وأتقى من أن يفعلا هذا.

[النموذج الثالث] وهو نموذج يوغل في رفع الحياء عن رسول الله على بتصويره بصورة بشعة لا يمكن أن تقبلها الفطر السليمة، ومع ذلك يصححه المحدثون، ويدافعون عنه متناسين الأحاديث التي تعارضه.

وفي رواية أخرى، أو حادثة أخرى عن عبد الله بن مسعود قال: رأى رسول الله على المرأة فأعجبته، فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نسوة، فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال: (أيها رجل رأى امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها)(٦٨٠)

<sup>(</sup>۲۷۹) رواه مسلم (رقم ۲۷۹)

<sup>(</sup>٦٨٠) رواه الدارامي (٢/ ١٩٦) والبيهقي في الشعب (٤/ ٣٦٧)

وقد دافع عنه ابن العربي المالكي مع شعوره بغرابته قائلا: (هذا حديث غريب المعنى؛ لأن الذي جرى للنبي كان سرا، لم يعلمه إلا الله، ولكنه أذاعه عن نفسه؛ تسلية للخلق، وتعليها لهم، وقد كان آدميا ذا شهوة، ولكنه كان معصوما عن الزلة، وما جرى في خاطره حين رأى المرأة أمر لا يؤاخذ به شرعا، ولا ينقص من منزلته، وذلك الذي وجد في نفسه من إعجاب المرأة له هي جبلة الآدمية التي تتحقق بها صفتها، ثم غلبها بالعصمة، فانطفت، وجاء إلى الزوجة؛ ليقضي فيها حق الإعجاب والشهوة الآدمية بالاعتصام والعفة)(١٨١)

ولست أدري ما أقول تعليقا على هذه الروايات، والتبريرات المرتبطة بها، وهل هي تتعلق برسول الله على الذي نعرفه.. والممتلئ بالطهارة والعفة.. ذلك الذي وصف الله تهجده وزهده وعبادته وتقواه.. ذلك الذي أتته الدنيا راغمة، فقال: إليك عني.. ذلك الذي آثر في شبابته إلى كهولته أن يتزوج امرأة تكبره سنا، وكان مع ذلك في أكثر أوقاته متوجها إلى ربه مستغرقا في تلك العوالم الجميلة.. أم أنه شخص آخر مختلف تماما؟

وهذا الشخص الذي ألصقوه برسول الله على غريب جدا، فهو لا يكتفي بأن يستأذن أصحابه من أجل أن يعاشر زوجته.. بل يستأذن النساء أيضا بأن يتركنه مع زوجته لقضاء حاجته.. ثم يعود إليهم، وتعود هي إليهن.. وكأنه لم يحصل شيء.. وكأنه لم يفعل شيئا يجتهد أصحاب الطبع السليم في ستره، ويستحيون من مجرد الإشارة إليه.

وفوق ذلك يرمون رسول الله ﷺ بأنه رمى بصره للمرأة الغريبة الأجنبية، فأعجبته.. وهم يريدون بذلك: أثارت شهوته.. لأن الإعجاب المجرد لا يدعو إلى ما ذكروه.

ولو أنهم طبقوا على تلك الروايات ما ورد في النهى الشديد عن الحديث عن مثل

تلك الأمور، لكفاهم في رد تلك الروايات، فقد روي أن رسول الله و المسجد، وفيه نسوة من الأنصار، فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن، ولو من حليهن، ثم قال: (ألا عست امرأة أن تخبر القوم بها يكون من زوجها إذا خلا بها، ألا هل عسى رجل أن يخبر القوم بها يكون منه إذا خلا بأهله)، فقامت امرأة سفعاء الخدين، فقالت: والله إنهم ليفعلون، وإنهن ليفعلن. فقال على (فلا تفعلوا ذلك، أفلا أنبئكم ما مثل ذلك؟ مثل شيطان لقي شيطانة بالطريق، فوقع بها، والناس ينظرون)(١٨٢)

وللأسف، مع أنهم يروون هذا الحديث، ويطبقونه في حياتهم أحسن تطبيق، فلا نرى أحدهم يذكر علاقته بأهله.. لكنهم مع رسول الله على يتجرؤون فيذكرون ما يستحيا من ذكره، وفي كل المحال التي لا تستدعي ذلك، مثلها يروون أن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهها الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال على: (إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل)(١٨٣)

فهل يمكن لمن روى هذا، أو نقله، أو لأي مفت في الدنيا أن يذكر لمستفتيه كيف يعاشر أهله؟ وهل هناك ضرورة تدعو إلى ذلك؟

ولكن هؤلاء يجوزون على رسول الله على كل ما يتنافى مع المروءة والشهامة والنبل في نفس الوقت الذي ينزهون أنفسهم عنه.

ومن الأمثلة الخطيرة على ذلك ما كرره ابن تيمية مرارا عند تحذيره من صحبة الأحداث والمردان من قوله: (وقد روى الشعبي عن النبي على: أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي على وكان فيهم غلام ظاهر الوضاءة أجلسه خلف ظهره؛ وقال: إنها كانت خطيئة

<sup>(</sup>٦٨٢) مساوئ الأخلاق للخرائطي (ص: ١٩٩)

<sup>(</sup>٦٨٣) رواه مسلم (٣٥٠)

داود ـ عليه السلام . النظر)(٦٨٤)

ثم علق عليه بقوله: (هذا وهو رسول الله ﷺ وهو مزوج بتسع نسوة؛ والوفد قوم صالحون، ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب؟)(٦٨٥)

وقد رواه ـ مع تشدده مع الأحاديث ـ وكأنه حديث صحيح لا مجال لرفضه مع أن الحديث مكذوب موضوع..

وهو دليل على تلك الصورة البشعة التي يحملها هؤلاء عن رسول الله على.. فهل يمكن لرسول الله على باله مثل ذلك يمكن لرسول الله على باله مثل ذلك الشذوذ أصلا؟

## خامسا ـ الأحاديث المحقرة للنبوة:

وهي الأحاديث التي تُذكر عادة في مناقب الصحابة، والتي لا ترى سبيلا لذكر فضلهم سوى بالتهوين من رسول الله وتحقير شأنه، وبيان أن بعض مواقف الصحابة أو اجتهاداتهم أو أخلاقهم تعلو مواقف رسول الله على وأخلاقه.

وسنكتفي هنا بذكر بعض النهاذج الدالة على ذلك.

## النموذج الأول:

وهو ما سبق الإشارة إليه من تعظيمهم لعمر بن الخطاب، وتصويرهم بأن الشيطان يخاف منه، ولا يخاف من رسول الله على نفسه.

ومن الروايات الواردة في ذلك ما رووا عن أبي موسى، قال: خرج رسول الله على في بعض مغازيه، فلم انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن

<sup>(</sup>٦٨٤) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٠٣)

<sup>(</sup>٦٨٥) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (٣/ ٢٠٣)

ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله على: (إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا)، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل على وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليه، فقال رسول الله على: (إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل على وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف)(٢٨٦)

وهم يروون هذا متناسين أن عمر والصحابة جميعا، بل كل الدنيا لا تساوي شيئا أمام رسول الله على الله على الشيطان في مجلس من عمر، ولا يخاف من رسول الله على؟

ولو أن المصححين للحديث والمدافعين عنه، تركوا الحديث ورواية الترمذي له وتصحيح الألباني، وعادوا إلى عقولهم قليلا، ليسألوها عن حقيقة الشيطان، وعن دوره في الأرض، ثم عن أكثر الناس ترويعا له ومضادة لمشروعه لعرفوا الحقيقة، وبأسهل طريقة.. فرسول الله على هو المنتدب من العناية الإلهية ليحطم المشروع الذي أقسم الشيطان على أن يفعله ببنى آدم ليزج بهم معه في دركات جهنم.

لكنهم للأسف لا يهتمون بالإجابة على هذه التساؤلات لأنها لا تخطر على بالهم أصلا، لأن صورة عمر في أذهانهم أهم وأعظم من صورة رسول الله على، كما عبر عن ذلك بعض المعاصرين بقوله: (لا شك أنه كان لعمر من خلال الخير وخصال الإيمان ما لم يبلغ أحد من هذه الأمة شأوه، سوى صديق هذه الأمة الذي سبقه، وفضل عليه، وأما من سواه، من أصحاب النبي على، فمن بعدهم، فما بلغوا في الولاية، ولا خصال الإيمان منزلته، ولا

<sup>(</sup>٦٨٦) رواه أحمد (٥/ ٣٥٣) وفي (٥/ ٣٥٦) والترمذي (٣٦٩٠)

باراه أحد فيها.. ومع ما كان عليه عمر من عظيم الإخلاص، والصدق، وما أعطيه من منازل الخير والتقوى، فالذي يظهر أن ما أخبر به النبي ، من فرار الشيطان من عمر: كان كرامة له، وخصوصية، خصه الله بها، لا يلزم أن يكون قد أعطيها لأجل عمل معين قام به؛ بل ربها كان ذلك لتكامل خصال الخير فيه، أو لأمر معين، لا نعلمه، ولم يأتنا خبر من الصادق أن من فعل كذا، فر الشيطان منه، ولا نعلم أن تلك الكرامة قد حصلت لغيره من الأمة أصلا.. ولعل من أعظم تلك الخصال غيظا للشيطان، وإعانة لعمر عليه، حتى فر مند: صدق لهجته في الحق، فلا يداهن، ولا يداري، وقوته في الأخذ به، فلا يضعف عنه، ولا يلين) (٦٨٧)

ثم ساق نصا لابن تيمية يقول فيه: (الشيطان إنها يستطيل على الإنسان بهواه، وعمر قمع هواه)(٦٨٨)

وهو لا يدري أنه بذلك لا يرمي غير عمر من الصحابة فقط، وإنها يرمي رسول الله نفسه، ويذكر أنه لم يستطع قمع هواه؛ فذلك لم يفر منه الشيطان كها فر من عمر.

#### النموذج الثاني:

وهو تلك الأحاديث التي تصور رسول الله على، بعد أن عاين ملاك الوحي، ونزل عليه من القرآن الكريم ما نزل بقي في شك من أمره، وهل كان من نزل عليه ملاك أم شيطان، ولو لا أن زوجته ـ كها تذكر الرواية ـ احتالت لذلك حيلة، لبقي رسول الله على شكه وريبته.

<sup>(</sup>٦٨٧) انظر مقالاً بعنوان: صفات عمر التي جعلت الشيطان يخافه ويفرّ منه، محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال جواب.

<sup>(</sup>٦٨٨) منهاج السنة النبوية (٦/ ٥٥)

فقد روى أصحاب السنة المذهبية أن خديجة قالت لرسول الله عنا أي ابن عم، أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي نفسي بيده إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فإذا جاءك فأخبرني به. فجاءه جبريل فقال رسول الله على: يا خديجة هذا جبريل قد جاءني فقالت: قم يا بن عمي فاجلس على فخذي اليسرى. فقام رسول الله على فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قالت: فتحول فاقعد على فخذي اليمنى فتحول رسول الله على فخلس على فخذها اليمنى فقالت: هل تراه؟ قال نعم. فحسرت فألقت خمارها ورسول الله على الله ما هذا في حجرها ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت يا بن عم اثبت وأبشر فوالله إنه لملك ما هذا شيطان (۲۸۹).

بل رووا أن رسول الله على مع ما عاينه من أمر الله في غار حراء، بقي في شك من أمره، وخشى أن يكون ما حصل له مسا من الشيطان، لولا أن طمأنه ورقة بن نوفل..

وهكذا تحط السنة المذهبية من قدر رسول الله على لتجعله فريسة للشكوك والشياطين لولا أن يخلصه منها بشر من الناس ما نالوا فضلهم إلا برؤيته وصحبته والتعلم على يديه ونيل بركته.

ومن الأحاديث المدسوسة المرتبطة بهذا، تلك الأحاديث التي تذكر أن رسول الله هم بالانتحار بعد انقطاع الوحي، ومنها ما رواه الزهري عن عائشة أنها قالت: (وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ه - فيما بلغنا - حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد

704

<sup>(</sup>٦٨٩) رواه الطبراني في المعجم الأوسط، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (٢/ ٣٣٤)

إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه، فيرجع؛ فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك)(٦٩٠)

والتي اعتذر لها بعضهم بأنها من كلام الزهري، وليست من كلام عائشة (٢٩١)، ولكن وجودها في كتاب في الصحيح، وضمن حديث يعدونه صحيحا، ويحفظونه عن ظهر قلب، له تأثيره الكبير في رسم تلك الصورة المشوهة التي حاول أعداء السنة استغلال الأحاديث لإشاعاتها ونشرها.

### النموذج الثالث:

وهي تلك الأحاديث التي يطلق عليها [موافقات عمر]، والتي ألفت فيها المؤلفات الكثيرة، ومنها: نفائس الدرر في موافقات عمر، لأبي بكر ابن زيد الدمشقي، وقطف الثمر في موافقات عمر: لجلال الدين السيوطي، ونظم الدرر في موافقات عمر: لمحمد بن إبراهيم البلبيسي، والموافقات العمرية للقرآن الشريف: لمحمد بن جمال الدين، والدر في المستطاب لموافقات عمر بن الخطاب: لحامد بن على العادى الدمشقى، وضم الدرر في

<sup>(</sup>۲۹۰) صحيح البخاري، برقم (۲۹۸۱)

<sup>(</sup>٦٩١) ومن الأمثلة على ذلك قول ابن حجر: (ثم إن القائل (فيها بلغنا) هو الزهري، ومعنى الكلام: أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول الله ﷺ في هذه القصة. وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا، وقال الكرماني: هذا هو الظاهر) (فتح الباري (٦٢ / ٥٩٣))

وقال أبو شامة المقدسي: (هذا من كلام الزهري أو غيره، غير عائشة، والله أعلم؛ لقوله: (فيها بلغنا، ولم تقل عائشة في شيء من هذا الحديث ذلك) (شرح الحديث المقتفي في مبعث النبي المصطفى، (ص ١٧٧))

وقال الألباني: (هذا العزو للبخاري خطأ فاحش، ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري؛ وليس كذلك، وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي) (دفاع عن الحديث النبوي (٤٠-١٤))

وهكذا رواه بهذه الزيادة أحمد (٦ / ٢٣٢ - ٢٣٣) وأبو نعيم في (الدلائل) (ص ٦٨ - ٦٩) والبيهقي في (الدلائل) (١ / ٣٩٣ ـ ٩٣٠)

موافقات عمر: لبدر الدين محمد بن محمد الغزي، واقتطاف الثمر في موافقات عمر: لابن البدر الخطيب البعلي الدمشقي، والموافقات التي وقعت في القرآن لعمر بن الخطاب: أحمد بن علي بن محمد المقدسي، وغيرها.

والتي يُهان فيها رسول الله على، بل يهان القرآن الكريم نفسه، والذي يتوقف نزوله عسب تلك الروايات على الشدة التي يبديها عمر في المطالبة بنزول الأحكام كما يطلبها هو؛ فتأتي كما يطلبها هو، بل أحيانا تأتي بنفس الصيغة التي نطق بها.. وذلك ما يثير من الشبه التي يتعلق بها المنكرون للنبوة ما لا يعلم به إلا الله.

ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في الرواية أنه قال لرسول الله على: (يارسول الله لو الخذت من مقام إبراهيم مصلى)، فنزلت الآية بنفس الصيغة(١٩٢٦).

ومنها أنه لما اجتمع على رسول الله ﷺ نساؤه مطالبين بالنفقة، قال لهن عمر: (عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن)، فنزلت كذلك(٦٩٣).

ومنها دعوته للحجاب، والذي نزل في شأنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابِ ﴾ (الأحزاب: ٥٣)

ومنها قوله لأمهات المؤمنين: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِهَاتٍ....﴾ (التحريم: ٥)، فنزلت كها قال.

ومنها ما ورد في تحريم الخمر في عدة آيات، كقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَاللَّيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ (اليقرة: ٢١٩)، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ (النساء: ٣٤)، وقوله تعالى:

<sup>(</sup>۲۹۲) رواه البخاري (۲۹۲)

<sup>(</sup>٦٩٣) رواه البخاري (٤٠٢)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (المائدة: ٩٠)

ومنها ما ورد في سورة المؤمنون من قوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ ٱحْسَنُ الْحَالِقِينَ ﴾(المؤمنون: ١٤)

ومنها الصلاة على المنافقين عند موتهم في واقعة موت عبد الله ابن أبي ابن سلول ونزول قول الله تعالى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴾ (التوبة: ٨٤) ومنها الإستغفار للمنافقين، قال تعالى: ﴿سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُ لَمْ الله لَهُ لَمْ إِنَّ الله لَمْ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ (المنافقون: ٦)

ومنها واقعة الإفك في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بَهٰذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور: ١٦)

ومنها مسألة معاشرة الصائم لزوجته، وقول الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَائِكُمْ.... ﴾ (البقرة: ١٨٧)

ومنها واقعة اليهود وعداوة جبريل وقول الله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله مُصَدِّقاً لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾(البقرة: ٩٧)

ومنها واقعة قتل عمر لمن رفض حكم رسول الله حيث قال تعالى: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيهاً ﴾(النساء: ٦٥)

ومنها واقعة الإستئذان في الدخول وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (النور: ٢٧)

ومنها حكمه في أسارى بدر، فنزلت كها ذكر: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْض... ﴾ (الأنفال: ٦٧)

وفي هذا المقام يذكر الخطباء والوعاظ كثيرا، وببعض التباهي أن رسول الله على حين نزلت هذه الآية: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ ﴾ (الأنفال: ٦٧) قال: (لو نزلت نار من السهاء لأحرقتنا إلا عمر)(٦٩٤)

وكعادة الخطباء فإنهم يمططون هذه القصة، ويضيفون إليها بعض التوابل ليخرج الناس منبهرين بعبقرية عمر وذكائه وحكمته، وينسوا أنهم خرجوا أيضا وقد بنوا كل ذلك البنيان على حساب تقديرهم لرسول الله على .. ولكن أصحاب السنة المذهبية لا يهمهم رسول الله على بقدر ما يهمهم عمر.

ونحن لا يهمنا أن يقدروا عمر أو غيره من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم.. ولكن لا على حساب رسول الله على حساب رسول الله على على على على وتعظيمه وتعزيرة وتوقيره.. ولسنا مأمورين بفعل ذلك مع غيره.

ولهذا نجد أصحاب الهوى الأموي يشيدون بأمثال هذه الروايات مع علمهم بعدم وجود ما يدل عليها في الواقع، ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية: (فأما درجة السابقين الأولين كأبي بكر وعمر فتلك لا يبلغها أحد، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال: (قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فان يكن في أمتي فعمر، وفي حديث آخر: (إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه)، وقال على: (كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر)، وفي الترمذي وغيره: (لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، ولو كان بعدي نبي ينتظر لكان عمر).. ومع هذا فالصديق أكمل منه، فإن الصديق كمل في تصديقه للنبي، فلا يتلقى إلا

<sup>(</sup>٦٩٤) ذكر القصة الطبري وابن كثير والقرطبي وابن العربي والماوردي وغيرهم.

عن النبي، والنبي معصوم، والمحدث كعمر يأخذ أحيانا عن قلبه ما يلهمه ويحدث به، لكن قلبه ليس معصوما، فعليه أن يعرض ما ألقي عليه على ما جاء به الرسول، فان وافقه قبله، وان خالفه رده، ولهذا قد رجع عمر عن أشياء، وكان الصحابة يناظرونه ويحتجون عليه، فإذا بينت له الحجة من الكتاب والسنة رجع إليها وترك ما رآه)(١٩٥٠)

وقد حدث الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان في كتابه (الإمام ابن باز دروس وعبر) تحت عنوان (سرعة استحضاره للأدلة)، فقال ـ يذكر مجلسا من مجالس ابن باز ـ: (نقل أحدهم مقولة عن بعض أهل العلم مفادها: (لو لم نُخبرَ بختام النبوة لقُلنا: إن ابن تيمية نبي)، فعُرِضت العبارة على بعض أهل العلم فبالغ في أنكارِها. وعرضتُها بنفسي على سهاحته - رحمه الله تعالى - فتبسم ضاحكًا، وقال ما معناه: نعم، لذلك أصل.. ثم ذكرَ حديث (لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب)(١٩٦٦)

وهكذا يتصرف هؤلاء في النبوة كما يحلو لهم.. وكأن النبوة لعبة من لعب الصبيان.. لا مرتبة من المراتب التي لا يصل العقل إلى كنهها وحقيقتها.. ووظيفة تنوء السموات والأرض دون حملها.

### النموذج الرابع:

وهي تلك الأحاديث التي لا تكتفي بتفضيل عمر على رسول الله في في الكثير من المواضع، وإنها تضيف إليها تفضيل عم عمر الذي عاش في الجاهلية على عم رسول الله الذي عاش في الإسلام.. فيعتبرون الأول مع كونه لم يعش لزمن البعثة موحدا مؤمنا، في نفس الوقت الذي يعتبرون فيه عم رسول الله في مشركا، ومات على شركه.

<sup>(</sup>٦٩٥) الرد على المنطقيين (ص ٦١٥ - ٥١٤)

<sup>(</sup>٦٩٦) الإمام ابن باز دروس وعبر، ص ٣٣.

ولا يكتفون بذلك، بل يجعلون عم عمر أكثر ورعا وتقوى من رسول الله ... ومن الأمثلة على ذلك الحديث الذي يردده ابن تيمية وأتباعه كثيرا، والذي يدل ظاهره على أن زيدا بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب كان أكثر ورعا عن الشرك وأسبابه من رسول الله من فقد روى في (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) وغيره من كتبه أن رسول الله من لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله من الوحي، فقدم إليه رسول الله من سفرة في لحم. فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: (إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه)(١٩٧)

بل يضيف إليها كل الروايات التي ورد بها الحديث ليؤكد المعنى، فيقول: (وفي رواية له: وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السهاء الماء، وأنبت لها من الأرض الكلأ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله؟!) إنكارا لذلك وإعظاما له)(٦٩٨)

وبذلك أصبح زيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب أكثر عقلا وحكمة وإيهانا من رسول الله على .. وذلك ليس بمستغرب لأن أساس السنة المذهبية هو تعظيم الصحابة، ولو على حساب رسول الله على ..

# سادسا ـ الأحاديث المتناقضة مع العلم والعقل:

ذلك أنه يستحيل أن يخالف رسول الله الله الله الله الله الآيات القرآنية الكثيرة التي تدعو إلى التفكر والتدبر والنظر واستعمال العقل، بالإضافة لتلك الأحاديث التي تعطى العقل منزلة كبرى، حتى أنه لا يمكن فهم الدين من دونه.

<sup>(</sup>١٩٧) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (٢/ ٦٣)

<sup>(</sup>٦٩٨) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (٢/ ٦٣)

بناء على هذا، سنستعرض هنا بعض النهاذج عن الأحاديث التي نرى ردها لمخالفتها لما يدل عليه العقل والبحث العلمي، وقد صنفناها بحسب مصادرها إلى الصنفين التاليين:

١. ما ورد في المصادر السنية:

وهي أحاديث كثيرة للأسف، ترتبط بجميع الجوانب، وخاصة الجوانب العقدية، والتي سنشير إليها بتفصيل عند الحديث عنها، ولذلك سنكتفي هنا ببعض النهاذج من الأحاديث التي تتعارض مع الحقائق العلمية المرتبطة بالكون والحياة ونحوهما.

# النموذج الأول:

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم الفلك] ما روي عن أبي هريرة، أنه قال: بينها نبي الله على جالس وأصحابه، إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله التدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذه العنان، هذه روايا الأرض، يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه، ولا يدعونه، ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنها الرقيع: سقف محفوظ، وموج مكفوف، ثم قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: بينكم وبينها خسيائة عام، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: فإن فوق ذلك سهاءين، بعد ما بينهها خسيائة سنة، ثم قال كذلك، حتى عد سبع سموات، ما بين كل سهاءين ما بين السهاء والأرض، ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك العرش، وبينه وبين السهاء بعد ما بين السهاءين، ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إنها الأرض، ثم قال: هل تدرون ما تحتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين إن تحتها أرضا أخرى، بينهها مسيرة خسهائة سنة، حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خسهائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض مسيرة خسهائة سنة، حتى عد سبع أرضين، بين كل أرضين مسيرة خسهائة سنة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض

السفلى، لهبط على الله، ثم قرأ: ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣])(٦٩٩)

وهذه الرواية قريبة من رواية أخرى رووها عن كعب الأحبار، فقد قال جوابا لمن سأله: أين ربنا؟ .: (سألت أين ربنا، وهو على العرش العظيم متكئ، واضع إحدى رجليه على الأخرى، ومسافة هذه الأرض التي أنت عليها خمسائة سنة ومن الأرض إلى الأرض مسيرة خمس مئة سنة، وكثافتها خمس مئة سنة، حتى تم سبع أرضين، ثم من الأرض إلى السياء مسيرة خمس مئة سنة، وكثافتها خمس مئة سنة، والله على العرم متكئ، ثم تفطر السموات.. ثم قال: إقرؤوا إن شئتم: ﴿تَكَادُ السَّهَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ ﴾ [الشورى: ٥])(٧٠٠)

وبعض الذين ينتقدون رواية أبي هريرة، لا ينتقدونها لأجل ما ذكر فيها من معارف تتعلق بالكون، لأنهم يؤمنون بكل ذلك من خلال روايات أخرى تؤيدها، وإنها ينكرون منها هذا المقطع: (لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى، لهبط على الله) لا لدلالته على التجسيم، وإنها لمنافاته للعلو الذي اعتبروه أصل أصول العقائد.

ولهذا حاولوا أن يبرروا ذلك المقطع من الحديث بكل ما أوتوا من صنوف الحيلة لتوجيهه لينسجم مع العلو، ولعل آخرها ما ذكره الشيخ محمد بن صالح العثيمين عند ذكره للحديث، فقد قال: (هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والذين قالوا: إنه صحيح يقولون: إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل لأن الله تعالى محيط بكل شيء، فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى، حتى

<sup>(</sup>۲۹۹) رواه أحمد (۲/ ۳۷۰)، والترمذي (۳۲۹۸)

<sup>(</sup>۷۰۰) تفسير الطبري (۲۱/ ۵۰۱)

إن السهاوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدنا.. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة فإن هذا ممتنع شرعا، وعقلا، وفطرة، لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله على والإجماع، والعقل، والفطرة)(٧٠١)

وقبله قال ابن تيمية: (قوله: (لو أدلي أحدكم بحبل لهبط على الله) إنها هو تقدير مفروض؛ أي لو وقع الإدلاء لوقع عليه لكنه لا يمكن أن يدلي أحد على الله شيئا؛ لأنه عال بالذات وإذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء. فهكذا ما ذكره السائل: إذا قدر أن العبد يقصده من تلك الجهة كان هو سبحانه يسمع كلامه وكان متوجها إليه بقلبه لكن هذا مما تمنع منه الفطرة؛ لأن قصد الشيء القصد التام ينافي قصد ضده؛ فكها أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلي فكذلك قصد الأعلى بالذات ينافي قصده من أسفل وكها أن ما يهبط إلى جوف الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية - لأنها عالية - فترد الهابط بعلوها كها أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل فلا يصعد الثقيل إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها - وهو المركز - لا يصعد من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز)(٧٠٧)

إلى آخر كلامه، وهو يدل على الصورة المشوهة التي يحملونها على الكون وعن موقع الأرض فيه، والتي عبر عنها ابن تيمية بقوله: (ومن علم أن الأفلاك مستديرة وأن المحيط

<sup>(</sup>۷۰۱) مجموع فتاوي ورسائل محمد بن صالح العثيمين (۱/ ۸۹)

<sup>(</sup>۷۰۲) الرسالة العرشية (ص: ۲۷)

الذي هو السقف هو أعلى عليين وأن المركز الذي هو باطن ذلك وجوفه ـ وهو قعر الأرض ـ هو سجين واسفل سافلين علم من مقابلة الله بين أعلى عليين وبين سجين)(٧٠٣)

فالأرض وفق هذه الرؤية هي المركز.. وفوقها السموات السبع، وفوقها العرش، وفوقها الله سبحانه وتعالى..

وقد قال التويجري شارحا التصور الفلكي للكون وفق الرؤية السلفية: (وقد جعل الله تبارك وتعالى الأرض مركزا ومستقرا للأثقال من جميع جهاتها. فلو سقط من السهاء شيء ثقيل من أي جهة كانت لما استقر إلا في الأرض. وكذلك ما يسقط من الأثقال مما بين السهاء والأرض فمقره الأرض. وقانون الجاذبية للأثقال ينتهي إلى المركز في جوف الأرض وهو وسط الأرض السابعة السفلي)(٧٠٤)

ثم نقل عن ابن كثير قوله ـ بعد أن ساق عدة أحاديث في إثبات سبع أرضين ـ: (فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين والمراد بذلك أن كل واحدة فوق الأخرى والتي تحتها في وسطها عند أهل الهيئة حتى ينتهي الأمر إلى السابعة وهي صهاء لا جوف لها وفي وسطها المركز وهي نقطة مقدرة متوهمة وهو محط الأثقال إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا لم يعاوقه مانع) (٧٠٥)

ونقل عن ابن تيمية قوله: (إذا أهبط شيء إلى جهة الأرض وقف في المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى)(٧٠٦)، وقوله: (ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو المركز لا يصعد

<sup>(</sup>۷۰۳) مجموع الفتاوي [ ۲۵/ ۱۹۲ ۱۹۷].

<sup>(</sup>٧٠٤) الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة (ص: ٥٩)

<sup>(</sup>٧٠٥) الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة (ص: ٥٩)

<sup>(</sup>٧٠٦) الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة (ص: ٥٩)

من هناك إلى ذلك الوجه إلا برافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز) (٧٠٠)، وقوله: (أهل الهيئة يقولون لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز ولو قدر أن إنسانين التقيا في المركز بدل الحجرين لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه بل كلاهما فوق المركز) (٧٠٨)

ولهذا نجد المؤمنين بهذا الحديث وأمثاله يتشددون مع من يخالف هذه الرؤية، بل يقولون بتكفيره، ومن الأمثلة على ذلك ما فعله التويجري بعد نقله النقول الكثيرة عن ابن تيمية وغيره، فقد قال بعدها: (ولما ظهر أهل الهيئة الجديدة في آخر القرن العاشر من الهجرة وما بعده وهم كوبرنيك البولوني وهرشل الإنكليزي وأتباعها من فلاسفة الإفرنج أصحاب الرصد والزيج الجديد أظهروا خلاف ما كان عليه المسلمون فقالوا إن الشمس ساكنة لا تتحرك أصلا وإنها مركز العالم وأن الأرض والنجوم تدور عليها وقد قلدهم في ذلك كثير من ضعفاء البصيرة من العصريين فخالفوا ما كان عليه جماعة المسلمين منذ زمن النبي الله تعلى ومؤلاء ينبغي أن يوضح لهم الحق الذي جاء به القرآن والسنة فمن أصر منهم بعد ذلك على المخالفة فهو كافر حلال الدم والمال لأنه قد عاند الحق على بصيرة وأصر على تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله (١٠٠٠)

وهم لم يكتفوا باستنباط هذه الحقائق الفلكية من الحديث، بل ضموا إليها حقائق أخرى ترتبط بالأبعاد بين الأفلاك المختلفة، والتي ورد في حديث أبي هريرة أنها خمسهائة

(٧٠٧) الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة (ص: ٥٩)

<sup>(</sup>٧٠٨) الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة (ص: ٥٩)

<sup>(</sup>٧٠٩) الصواعق الشديدة على اتباع الهيئة الجديدة (ص: ٩٨)

سنة، من غير تحديد هل هي بمسير الأقدام، أم الإبل، أم الخيل، أم غيرها من وحدات القياس.

ومع أن هناك روايات أخرى ترتبط بتلك الأبعاد تختلف مع هذه الرواية، إلا أنهم استطاعوا بذكائهم الحاد أن يوفقوا بينها جميعا، وأن يحسبوا بدقة المسافة التي تبعد بها الأرض عن كل سهاء من السموات السبع، بل حسبوا المسافة التي تبعد بها الأرض عن العرش نفسه.

فقد قال ابن القيم في حل ذلك الإشكال الذي يعرض من ناحية الاختلاف في الحساب بين الروايات: (..فإن المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع فيها، فسير البريد مثلاً يقطع بقدر سير ركاب الإبل سبع مرات، وهذا معلوم بالواقع فها تسيره الإبل سيراً قاصداً في عشرين يوماً يقطعه البريد في ثلاثة، فحيث قدر النبي بالسبعين أراد به السير السريع سير البريد، وحيث قدر بالخمسائة أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب، فكل منها يصدق الآخر ويشهد بصحته)(٧١٠)

وبناء على هذا فإن وحدة الحساب التي اعتمدها أبو هريرة في حديثه هي سير الإبل والركاب، كما ذكر ابن القيم.. ويمكن للرياضيين أن يعتمدوا ذلك، ليصلوا إلى التحديد الدقيق وفق الوحدات التي نستعملها في عصرنا الحاضر، وخاصة في علم الفلك الذي استغنى عن مسيرة الإنسان ومسيرة الراحلة بمسيرة الضوء..

وحتى نرى الفوارق بين حساب حديث أبي هريرة للمسافة بين السموات والحسابات الفلكية الحديثة نستعرض بعض ما قاله علماء الفلك الحديث في ذلك.

فقد ذكروا أن المسافة بيننا وبين جارنا القريب القمر تبعد ٣٨٤ ألف كم، ويحتاج

<sup>(</sup>۷۱۰) حاشية ابن القيم ١٣/٨.

الضوء إلى ثانية وثلث الثانية فقط ليقطع كل هذه المسافة من القمر إلى الأرض.

أمّا الشمس التي تبعد عنا حوالي ١٥٠ مليون كم تقريباً، فإنّ الضوء يحتاج إلى ٨,٣ دقيقة ليصل منها إلى الأرض.

أمّا أقرب النجوم إلينا بعد الشمس وهي نجمة ألفا قنطورس فإنّها تبعد عنا ٢٢, ٤ سنة ضوئية، وحيث إنّ السنة الضوئية (المسافة التي يقطعها الضوء في سنة) تساوي ٤٦, ٩ مليون مليون كم. فهذا يعني أن أقرب النجوم إلينا بعد الشمس تبعد عنا نحو ٤٠ مليون مليون كم.

أمّا النجم القطبي الذي لطالما استخدمه الناس للإهتداء عن الجهات، فإنّه يبعد عنا ٢٣٣ سنة ضوئية، أي أنّ الضوء يحتاج إلى ٤٣٣ سنة حتى يصل إلينا منه، وهذا يساوي نحو ٤ آلاف مليوم مليون كم.

أمّا أقرب مجرة إلينا وهي المرأة المسلسلة والتي يمكن رؤيتها بالعين المجردة من مكان مظلم كبقعة غبشاء بحجم أي نجمة أخرى تقريباً فإنّها تبعد عنا ٢,٥ مليون سنة ضوئية، أي نحو ٢٤ مليون مليون كم..

أما أبعد جرم سهاوي يمكن رؤيته بالعين المجردة ـ في الوقت الذي أكتب فيه هذه الكلهات ـ فهي مجرة المثلث فإنها تبعد عنا ٣ ملايين سنة ضوئية، وما زال في كوننا ما هو أبعد من ذلك بكثير.

وحتى ندرك جيدا مدى ضحالة العقل التي يتقبل مثل تلك الرواية وأخواتها نذكر نموذجا مصغرا ذكره الفلكيون لنظامنا الشمسي وجيرانه في حديقة ما، فإذا كان حجم الأرض بحجم كرة التنس الأرضي تقريباً، وسنضع القمر (كرة التنس) على بعد ٤,٧ متر من الأرض (كرة السلة). أمّا الشمس فسيكون

قطرها ٢٦ متراً (حجم منزل) وستقع على بعد ٨, ٢ كم من الأرض (كرة السلة). أمّا نجم ألفا قنطورس (أقرب النجوم إلينا) فإنّه سيقع على بعد ١٧٧ ألف كم من الأرض (كرة السلة). أما مجرتنا درب التبانة وهي الحديقة التي سنضع فيها نظامنا الشمسي فسيكون طولها ٢, ١٧ مليون مليون كم.

ولست أدري أين نضع الأرقام الهزيلة التي وضعها حديث أبي هريرة.. والتي تجعل الكون جميعا بعرشه وبفرشه لا يتجاوز المجموعة الشمسية في أحسن الأحوال.

## النموذج الثاني:

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم الجغرافيا] ما روي عن أبي هريرة، أنه حدث عن رسول الله وأنه قال: (كلم الله عز وجل البحر الشامي فقال: يا بحر، ألم أخلقك فأحسنت خلقك، وأكثرت فيك من الماء؟ قال: بلى يا رب. قال: كيف تصنع إذا ملت عليك عبادا لي يسبحوني، ويحمدوني، ويمللوني، ويكبروني؟ قال: أغرقهم. قال: فإني جاعل بأسك في نواحيك، وجاعلهم على يدي. قال: ثم كلم البحر الهندي فقال: يا بحر، ألم أخلقك، وأحسنت خلقك، وأكثرت فيك من الماء؟ قال: بلى يا رب. قال: فكيف تصنع إذا حملت عليك عبادا لي يسبحوني ويحمدوني، ويمللوني، ويكبروني؟ قال: أسبحك معهم، وأحمدك معهم، وأهلك معهم، وأحمد معهم، وأحملهم بين ظهري، وبطني. قال: فآتاه الله عز وجل الحلي والصيد والطيب)(۱۱۷)

وهذا الحديث بالإضافة إلى ما فيه من تجسيم، حيث ذكر أن الله تعالى خص ركاب البحر الشامي بأن يحملهم في يده.. وبالإضافة إلى ما فيه من نواح علمية جغرافية نتركها للمختصين في علوم البحار.. فإن فيه نواح عقدية لا تتناسب مع ما ورد في النصوص

<sup>(</sup>٧١١) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (٤/ ١٤١٢)

المقدسة القطعية من طاعة كل شيء لله، وائتهاره بأوامره.

فلا البحر ولا الريح ولا أي شيء آخر يملك من أمر نفسه شيئا، بل هو مسير بيد الله يحركه كيف يشاء، كها قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا يُحركه كيف يشاء، كها قال تعالى: ﴿وَهُو الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَاباً ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ المُاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ المُؤتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ٥٧)

وبمثل ذلك جاء تعبير (فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ) بدل تعبير (فشربتم) في قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (الحجر: ٢٢)

وبمثل ذلك جاء تعبير (فَأَحْيَيْنَا) بدل (حيت) في قوله تعالى: ﴿وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النَّشُورُ﴾ (فاطر:٩)

وهكذا قال على حاكيا عن ربه تعالى: (قال الله تعالى ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكوكب وبالكوكب)(٧١٢)

وهذا الحديث يصطدم تماما مع حديث أبي هريرة الذي يصور أن البحر هو الذي اختار السلوك الذي يقوم به مع من يركب عليه..

ومن تلك الأحاديث الجغرافية التي رواها أبو هريرة هذا الحديث الذي رفعه إلى رسول الله هي، والذي ندعو المختصين من العلماء ليبحثوا عن هذه الأرض الغريبة التي ذكرها أبو هريرة، بل ادعى أن رسول الله هي هو الذي أخبره عنها.

ففي الحديث عنه عن رسول الله على قال: (إن لله تعالى أرضا من وراء أرضكم هذه، بيضاء نورها، وبياضها مسيرة شمسكم هذه أربعين يوما). قالوا: كان رسول الله على يعنى

<sup>(</sup>٧١٢) رواه أحمد ومسلم والنسائي.

مثل الدنيا أربعين مرة، فيها عباد لله تعالى، لم يعصوه طرفة عين. قالوا: يا رسول الله، أمن الملائكة هم؟ قال: (ما يعلمون أن الله خلق الملائكة). قالوا: يا رسول الله، أفمن ولد آدم هم؟ قال: (ما يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم). قالوا: يا رسول الله، أفمن ولد إبليس هم؟ قال: (ما يعلمون أن الله عز وجل خلق إبليس). قالوا: يا رسول الله، فمن هم؟ قال: (هم قوم يقال لهم الروحانيون، خلقهم الله عز وجل من ضوء نوره)(٧١٣)

ومن تلك الأحاديث ما أخبر به عن أنهار الجنة الموجودة على الأرض، ومنها قوله: سمعت النبي على يقول: (إن النيل يخرج من الجنة، ولو التمستم فيه حين يمج لوجدتم فيه من ورقها)(٧١٤)

ومنها روايته عن رسول الله ﷺ أنه قال: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة)(٧١٥)

ولست أدري ما هي وجوه الاختلاف بين أنهار الأرض جميعا، وبين هذه الأنهار، ولم خصت هذه الأنهار وحدها بكونها من أنهار الجنة، مع العلم أن هناك أنهار أطيب وأعذب وأكثر ماء.. ومع العلم أن الله تعالى في القرآن الكريم ذكر البحار والأنهار، ولم يخص أحدا منها بشيء.. وهذا هو الفرق بين الطرح القرآني المقدس، والذي يتناسب مع كل البيئات، وبين الطرح البشري المدنس، والذي يفاضل بين بقاع الأرض، بل حتى بين أنهارها وبحارها.

وعندما نبحث عن مصدر هذا الحديث في الكتاب المقدس، نجده بسهولة في [سفر

<sup>(</sup>١١٣) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (٤/ ١٤٤٠)

<sup>(</sup>١٤٢٠) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (١٤٢٠)

<sup>(</sup>٥١٥) رواه مسلم (٤/ ٢١٨٣، رقم ٢٨٣٩)

التكوين: الإصحاح الثاني، الفقرات ٧-١٤]، ففيها: (وكان نهر يخرج من عدن ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربعة رؤوس - اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب - وذهب تلك الأرض جيد هناك المقل وحجر الجزع - واسم النهر الثاني جيحون، وهو المحيط بجميع أرض كوش - واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات)

وهو يتناسب تماما مع التصورات اليهودية للجنة، والتي تحصرها في عالم الدنيا، فامتلاك الدنيا عندهم والتسلط عليها وعلى أهلها هي الجنة.

#### النموذج الثالث:

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم الأحياء] ما يعرف بـ [حديث الذباب] المروي عن أبي هريرة، والذي يروونه في محال كثيرة منها المحال المتعلقة بالطب، كما فعل البخاري.

ولم يكتفوا لأجل إثباته بها تعودوا عليه من الرواية والدراية المرتبطة بالحديث، بل راحوا ـ وللعجب، ولعله لأول مرة ـ إلى ما يقوله علماء الجراثيم، معتبرين أن في الحديث سبقا علميا كبيرا، ولهذا لا نجد مقالا أو كتابا يتعرض لهذا الحديث إلا ومعه صور علمية حول الذبابة وجناحيها.

ولست أدري كيف تخلوا عن مواقفهم السلبية من الإعجاز العلمي، ومع القضايا العلمية القطعية التي لا شك فيها من أمثال مراحل الجنين ونحوه.. وراحوا يقفون موقفا إيجابيا، لكن تخونه الدقة العلمية.

وقبل أن نناقش ما أوردوه حول الحديث نذكر نصه، مع بعض رواياته، وهو ما رواه أبو هريرة عن رسول الله على أنه قال: (إذا وقع الذبابُ في شراب أحدِكم فَلْيَغْمِسْهُ ثم لِيَنْزِعْهُ

فإنَّ في أحدِ جناحيه داءً وفي الآخر شفاءً)(٧١٦)

وفي رواية أخرى أكثر تفصيلا: (إذا وقع الذبابُ في إناءِ أحدِكم فليغمِسْه فإنَّ في أحدِ جناحيه داءً وفي الآخرِ شفاءً وإنه يتقى بجناحِهِ الذي فيه الداءُ فليغمِسْه كلَّه ثم ليَنْزِعْه)(٧١٧) وفي رواية أخرى: (إذا وقع الذبابُ في إناءِ أحدِكم فَلْيَمْقُلْهُ فيه فإنَّ في أحدِ جناحيه سُمَّا وفي الآخرِ شفاءً وإنه يقدمُ السمَّ ويؤخرُ الشفاءَ)(٧١٨)

وقد وقف الكثير من المتنورين من هذا الحديث موقفا سلبيا متشددا، لخطورة انتشار مثل هذه التعاليم على النواحي الصحية أولا.. وخطورته على تشويه الإسلام، وتصويره كدين يشجع على الأوساخ والقاذورات، بل ينصح بالتداوي بها.

وللأسف فإن هؤلاء الذين قبلوا هذا الحديث ودافعوا عنه هم الذين قبلوا حديث التداوى بأبوال الإبل، بل حولوا منها أدوية يبيعونها للناس من غير أن تمر على المحال الطبية

بغمس الذباب في المرقة إذا وقع فيها ثم الإخراج والانتفاع بتلك المرقة - ١٢/ ٥٥ رقم (٥٢٥٠)، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١١٦) رواه البخاري في - كتاب بدء الخلق - باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء - ٣/ ١٠٦ رقم (١١٤٣)، وفي - كتاب الطب - باب إذا وقع الذباب في الإناء ٥/ ٢١٨٠ رقم (٤٤٥)، وأبو داود في - كتاب الأطعمة - باب في الذباب يقع في الطعام ٣/ ٣٦٥ رقم (٤٤٨)، والنسائي في - كتاب الفرع والعتيرة - باب الذباب يقع في الإناء - ١٧٨ رقم (١٧٨٤)، وفي السنن الكبرى - كتاب الفرع والعتيرة - باب الذباب يقع في الإناء - ١١٥٨ رقم (٢٦٢١)، وفي السنن الكبرى - كتاب الفرع والعتيرة - باب الذباب يقع في الإناء - ٨٨ رقم (٤٥٨٥)، وابن ماجه في - كتاب الأطعمة - باب يقع الذباب في الإناء - ٢/ ١١٥ رقم (٥٠٥)، والدارمي في - كتاب الأطعمة - باب الذباب يقع في الإناء - ٢/ ١٥٥ رقم (٢٠٣٩)، والإمام أحمد بن حنبل في مسنده ٢/ ٢٢٩ برقم - كتاب الأطعمة - باب الذباب في الماء لا ينجسه وفيه ما دل عمل أنه لا نجاسة في الأحياء - ١/ ٥٠ برقم (١٠٥)، وابن حبان في صحيحه - كتاب الطهارة - باب المياه ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه أو مرقته - ٤/ ٥٣ رقم (١٢٤٦)، وفي كتاب الأطعمة - باب آداب الأكل ذكر الأمر

<sup>(</sup>۷۱۷) رواه أحمد (۲/ ۲۲۹، رقم ۷۱٤۱)، وأبو داود (۳/ ۳۵۰، رقم ۲۸٤٤)، وابن حبان (۶/ ۵۳، رقم ۲۲۶۱) (۷۱۷) رواه أحمد (۳/ ۲۶، رقم ۱۱۲۰)، وعبد بن حمید (ص ۲۷۹، رقم ۸۸۶)، والنسائی (۷/ ۱۷۸، رقم ۲۲۲۶)، وأبو یعلی (۲/ ۲۷۸، رقم ۹۸۲) ورواه أيضًا: الطيالسي (ص ۲۹۱، رقم ۲۱۸۸)

المحترمة لترى مدى جدوى ذلك.

وقد ذكر الشيخ محمد الغزالي بأسف تلك الشدة التي قابل بها السلفيون دعاة التنوير بسبب إنكارهم للحديث، بل تكفيرهم لمنكره، فقال: (لا نريد أن ننتقل إلى مباحث فقهية مفصلة، وإنها نريد أن نقول: هب أن رجلاً قال: لا أستطيع قبول رواية (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء)، أيكون من الكافرين؟ كلا!! فلم يقل أحد أن أركان الإسلام تضم الإيهان بالله واليوم الآخر وغمس الذباب في الشراب إذا سقط فيه.. وحديث الآحاد ليس مصدر عقيدة شرعية أو حكم قاطع، بيد أني من باب استكهال البحث العلمي فقط أسأل: هل الحديث مردود؟ إن بعض علهاء الحشرات قرر أن هذه الحشرة تفرز الشيء والشيء المضاد له، فإن استقر هذا الرأى الفني فالحديث صحيح، وإن ثبت قطعاً أن الذباب مؤذ في جميع الأحوال التي تعرض له ومن بينها الحالة المروية في الحديث رددته دون غضاضة، وليس بقادح هذا في ديني ولا يقيني، وقد روى البخاري أحاديث صحيحة السند لكن أئمة الفقه عملوا بغيرها لأدلة أقوى عندهم منها) (۱۷۷)

ومن أوائل المتنورين الذي ردوا على الحديث محمد توفيق صدقي في بعض محاضراته العلمية التي نشرتها مجلة المنار، والتي هدفت من خلالها إلى التوعية الصحية للمسلمين الذي كانت تفتك بهم في ذلك الحين الكثير من الأوبئة الخطيرة، بسبب نقص الوعي الصحي.

فقد ذكر عند حديثه عن القاذورات والنجاسات وخطورتها الصحية وحرمتها الشرعية حديث الذباب، وعلق عليه بقوله: (هذا الحديث مشكل؛ إن كان سنده صحيحًا،

<sup>(</sup>٧١٩) محمد الغزالي (قذائف الحق) ص ١٠٢ - ١٠٣.

فكم في الصحيحين من أحاديث اتضح لعلماء الحديث غلط الرواة فيها كحديث (خلق الله التربة يوم السبت) مثلاً وغيره مما ذكره المحققون، وكم فيهما من أحاديث لم يأخذ بها الأئمة في مذاهبهم، فليس ورود هذا الحديث في البخاري دليلاً قاطعًا على أن النبي شقاله بلفظه مع منافاته للعلم، وعدم إمكان تأويله، على أن مضمونه يناقض حديث أبي هريرة وميمونة وهو أن النبي شعئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: (إن كان جامدًا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي، وإن كان ذائبًا فأريقوه، أو لا تقربوه)، فالذي يقول ذلك لا يبيح أكل الشيء إذا وقع فيه الذباب؛ فإن ضرر كل من الذباب والفئران عظيم، على أن حديث الذباب هذا رواه أبو هريرة، وفي حديثه وتحديثه مقال بين الصحابة أنفسهم خصوصًا فيها انفرد به، كها يعلم ذلك من سيرته، وغاية ما تقتضيه صحة السند في أحاديث الآحاد الظن، فلا قطع بأن هذا الحديث من كلام النبي ش، وكانوا يروون الحديث بالمعنى، فيجوز أن يكون لفظ الراوي لم يؤد المعني المراد)(٢٠٧)

لكنه للأسف عقب على هذا تعقيبا خطيرا يريد أن يرضي به من يعظمون الرواة على حساب رسول الله هي، فقد قال بعد كلامه السابق: (وهب أن الرسول هي قال ذلك حقيقة فمن المعلوم أن المسلم لا يجب عليه الأخذ بكلام الأنبياء في المسائل الدنيوية المحضة التي ليست من التشريع، بل الواجب عليه أن يمحصها، ويعرضها على العلم والتجربة؛ فإن اتضح له صحتها أخذ بها والأعلم أنها مما قاله الأنبياء – عليهم السلام – بحسب رأيهم، وهم يجوز عليهم الخطأ في مثل ذلك وقد حقق هذه المسألة القاضي عياض في كتابه الشفاء فلمراجعه) (٧٢١)

(۷۲۰) مجلة المنار (۱۸/ ٤٣٣)

(۷۲۱) مجلة المنار (۱۸/ ٤٣٣)

وهذا كله ناتج من تأثير المحدثين وتعظيمهم للصحابة إلى الدرجة التي يجوزون فيها الخطأ على رسول الله على سبيل أن يبقى جنابهم محميا لا يتعرض لأي نقد أو تخطئة أو طعن.

وقد حاول الشيخ محمد رشيد رضا باعتباره محدثا أن يدافع عن أبي هريرة لا عن حديثه بسبب الضجة التي أثارها هذا الحديث في ذلك الوقت، فقال: (أقول: إن أبا هريرة (رضي الله عنه) كان من أحفظ الصحابة، وهو صادق في تحديثه. ولكن إسلامه كان في سنة سبع من الهجرة، فصحب رسول الله على ثلاث سنين ونيفًا، فأكثر أحاديثه لم يسمعها من النبي وإنها سمعها من الصحابة والتابعين، فإن كان جميع الصحابة عدولاً في الرواية كها يقول جمهور المحدثين، فالتابعون ليسوا كذلك، وقد ثبت أنه كان يسمع من كعب الأحبار، وأكثر أحاديثه عنعنة)(٧٢٧)

هذا موقف المتنورين المتأخرين، أما موقف غيرهم، فقد انتصروا للحديث انتصارا شديدا، بل اعتبروه إعجازا علميا باهرا، وبناء عليه أخذوا يتحدثون في العلوم المختلفة، ويطوعونها رغم أنفها لتستسلم لمقتضياته.

فقد قال ابن قيم الجوزية تعليقا على الحديث: (واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، والحكمة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح، فإذا أسقط فيها يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر النبي في أن يقابل تلك السمية بها أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به، بأنه أكمل الخلق على فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به، بأنه أكمل الخلق على

(۷۲۲) مجلة المنار (۲۹/ ۳۷)

الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوة البشرية(٧٢٣).

بل إنه راح يعمل القياس في الحديث ليشمل كل الحشرات المشابهة للذباب، فقال: (هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي، وأمر طبي فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف نخالف في ذلك ووجه الاستدلال به أن النبي أمر بمقله، وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيها إذا كان الطعام حارا فلو كان ينجسه لكان أمرا بإفساد الطعام وهو في إنها أمر بإصلاحه، ثم عدا هذا الحكم إلى كل مالا نفس له سائل كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي لانتفاء سببه فلها كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك مفقودا فيها لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته) (٧٢٤)

وقال آخر: (فيه من الفقه: أن أجسام الحيوان طاهرة، إلا ما دلت عليه السنة من الكلب وما لحق به في معناه، وفيه دليل: على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القليل لم ينجسه، وذلك أن غمس الذباب في الإناء قد يأتي عليه، فلو كان نجسه إذا مات فيه، لم يأمر بذلك، لما فيه من تنجس الطعام، وتضييع المال)(٧٢٥)

وبهذه الاستنباطات العجيبة لم يبق الأمر محصورا في الذباب، بل شمل كل الحشرات، كالزنبور والعنكبوت وغيرهما كما يذكر ابن القيم.

وكما وقف المتأخرون من المتنورين بشدة بسبب الحديث، فكذلك فعل المتقدمون،

<sup>(</sup>۷۲۳) زاد المعاد ٤/ ١١٢.

<sup>(</sup>٧٢٤) الطب النبوي ١/ ٨٨، وزاد المعاد ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٧٢٥) معالم السنن ٥/ ٣٤٠–٣٤١، وانظر: زاد المعاد٤/ ١١١ –١١٢، وشرح السنة للبغوى ١١/ ٢٦٠.

وقد قال ابن حجر في هذا: (وقال الخطابى: تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له فقال كيف يجتمع الشفاء والداء في جناحى الذباب؟ وكيف يعلم ذلك من نفسه حتى يقدم جناح الداء، ويؤخر جناح الشفاء، وما ألجأه إلى ذلك؟ قلت: وهذا سؤال جاهل، أو متجاهل، فإن كثيراً من الحيوان قد جمع الصفات المتضادة، وقد ألف الله بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان.. وقال ابن الجوزى: ما نقل عن هذا القائل ليس بعجيب، فإن النحلة تعسل من أعلاها، وتلقى السم من أسفلها، والحية القاتل سمها تدخل لحومها في الترياق الذي يعالج به السم، والذبابة تسحق مع الإثمد لجلاء البصر)(٢٢٧)

وهكذا حشر الفقهاء والمحدثون أنفسهم في هذه العلوم الخطيرة التي تتوقف عليها حياة الناس، بل أتاحوا لهم أن يجتهدوا ويقيسوا ويستحسنوا كما يشاءون من غير الرجوع إلى المختصين من العلماء.

وخير من هذا الموقف الذي وقفه هؤلاء ما ذكره بعضهم بإيهان عجيب، وكأنه بين يدي آية قرآنية، أوحديث متواتر، فقد قال مخاطبا المتوقفين في صحة الحديث: (هل يتوقف إيهاننا بصدق كل حديث ورد فيه أمر طبى عن النبى على حتى يكشف لنا الأطباء بتجاربهم صدقة أو بطلانه؟ وأين إيهاننا إذن بصدق نبوة رسول الله هي، ووحى الله إليه؟! إن حديث رسول الله هي، برهان قائم بنفسه لا يحتاج إلى دعم خارج عنه، فعلى الأطباء بل والناس جميعاً التسليم بها جاء في هذا الحديث والتصديق به إن كانوا مسلمين، وإن لم يكونوا كذلك فليز مهم التوقف إن كانوا عقلاء. والمسلم لا يهمه كثيراً ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب

<sup>(</sup>۷۲٦) انظر: فتح الباري ۱۰/ ۲٦٣ رقم ۷۸۲ و انظر: معالم السنن ٥/ ٣٤١-٣٤٢، وتأويل مختلف الحديث ص ٢١٠. ۲۱۲.

ما دام ثبت عن رسول الله ﷺ) (٧٢٧)

وقال الألباني: (إن كثيراً من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره الأطباء وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم، فإذا وقع في الطعام أو الشراب علقت به تلك الجراثيم والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك، بل هو يؤيدهم إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء، ولكنه يزيد عليهم فيقول: وفي الآخر شفاء، فهذا مما لم يحيطوا بعلمه، فوجب الإيهان به وإن كانوا مسلمين، وإلا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم وإن كانوا عقلاء علماء! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه؛ نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالصحة وقد اختلفت آراء الأطباء حوله، وقرأت مقالات كثيرة في مجالات مختلفة كل يؤيد ما ذهب إليه، تأييداً أو رداً، ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث، وأن النبي في فومًا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ بوحَى النجم: ٣، ٤]، ولا يهمنا كثيراً ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب، لأن الحديث برهان قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم خارجي، ومع ذلك فإن النفس تزداد إيهاناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح) (٢٨٧)

وبناء على هذا ترك السلفيون تشددهم مع العلوم الحديثة، ومع عرضها على النصوص المقدسة، وراحوا إلى كل قشة يجدوها ليستمسكوا بها في نصره هذا الحديث.

ومن ذلك ما عبر عنه بعضهم بقوله: (وقد شاء ربك العالم بها كان وما يكون أن يظهر سر هذا الحديث، وأن يتوصل بعض نطس الأطباء إلى أن في الذباب مادة قاتلة للميكروب، فيغمسه في الإناء تكون هذه المادة سبباً في إبادة ما يحمله الذباب من الجراثيم

<sup>(</sup>٧٢٧) انظر:سلسلة الأحاديث الصحيحة،المجلدا/ ٦١،وموقف المدرسة العقلية من السنة ٢/ ٢٦٨،٢٦٩ ٠ . (٧٢٨) السلسلة الصحيحة ١/ ٩٧ - ٩٨.

التي ربها تكون عالقة به، وبذلك أصبح ما قال العلهاء الأقدمون - تجويزاً - حقيقة مقررة)(٧٢٩)

ولست أدري كيف عرف، وهو الباحث المتخصص في الحديث أن بحثا واحدا أومجموعة أبحاث يمكنها أن تقرر في مثل هذه المسألة الخطيرة، مع العلم أن هناك جراثيم لا حدود لعددها، ومثلها أنواع كثيرة من الذباب، فهل يصدق ذلك مع الجميع؟

ولست أدري هل يمكن أن يجربوا مثل هذه التجارب على أنفسهم، فيغمسوا الذباب في أنواع مختلفة من الميكروبات، ثم يغسمونها في الطعام، لينظروا مدى فاعلية ذلك، قبل أن ينصحوا به الناس، وقبل أن يتكلموا فيه بمثل هذه الأحكام الخطيرة التي قد تتوقف عليها حياة الناس.

لن أسترسل في ذكر ما استدلوا به من أدلة في هذا الباب من بحوث يصفونها بالعلمية، لكننا عندما نبحث في مصادرها لا نجدها كذلك، بل هي أقرب إلى اللغة العاطفية منها إلى اللغة العلمية، وهي أشبه بتلك البحوث التي حاولوا أن يثبوا بها أن الأرض ساكنة، أو الشمس تطوف حولها.

وللأسف، فقد كانت بحوثهم في هذا المجال مدعاة للسخرية من كثيرمن المواقع اللادينية أو التبشيرية وغيرها، وليتها اكتفت بالرد على الحديث، أو على أبي هريرة، بل راحت ترمي رسول الله على نفسه بالجهل والدعوة للقذارة، وادعاء علم الطب وغيرها من الدعاوى الخطيرة التي جلبها هذا الحديث الذي يكاد يخرب الإسلام من جذوره.

ومن الأمثلة على ذلك ما كتبه بعضهم في موقع تبشيري تحت عنوان: [الذباب بين العلم والفكر اليهودي والاسلامي]، فمما ورد فيه: (العلم يخبرنا بأن الذباب حشرات

<sup>(</sup>٧٢٩) ذكر الشيخ أبو شهبة أن هذا البحث نشر في مجلة الأزهر عدد رجب لسنة ١٣٧٨هـ.

ضارة، وهي تعيش في الأماكن القذرة، وتتوالد فيها، وهي عباره عن ماكينه نقل أمراض، فهي تنقل كها ضخها من الأمراض) (٧٣٠)

ثم راح يثبت ذلك بالأدلة العلمية الكثيرة، وبعدها راح يستعرض ساخرا مما يدعيه أولئك المحدثون الذين تعلقوا بكل قشة ليصححوا الحديث.

ومن ذلك تلك المواقع والمجلات العلمية التي زعموا أنها تردد ما ذهبوا إليه، وكشف أنها كلها ألاعيب وأكاذيب لاحظ لها من العلم.

## النموذج الرابع:

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم الأحياء] ما روي عن أبي هريرة، أنه حدث عن رسول الله هي أنه قال: (لولا بنو إسرائيل، لم يخبث الطعام، ولم يخنز اللحم، ولو لا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر)(٧٣١)

وهو يحوي مغالطة خطيرة جدا تخص هذه العوالم، فهو يذكر أنها لم تكن موجودة قبل بني إسرائيل.. أي أن ما يتعرض له الطعام من تغير، وما يتعرض له اللحم من خنز لم يكن موجودا قبل بني إسرائيل.

وهذا يعني أحد أمرين: إما أن البكتريا أو الجراثيم أو غيرها لم تكن موجودة أصلا.. أو أنها كانت موجودة، ولكنها لا تتعرض للطعام أو اللحم حتى جاء الإسرائيليون فخزنوا الطعام، فعوقب البشر جميعا على سلوكهم هذا.

<sup>(</sup>٧٣٠) انظر مقالا علميا بعنوان: [الذباب بين العلم والفكر اليهودي والاسلامي]

<sup>(</sup>۷۳۱) رواه البخاري رقم (۳۱۵۲) ۳/ ۱۲۱۲، ورقم (۳۲۱۸) ۳/ ۱۲۶۵، ومسلم رقم (۱۶۷۰) ۲/ ۱۰۹۲، وأحمد رقم (۱۰۹۲) ۲/ ۱۰۹۲، وأحمد رقم (۱۰۹۵) ۹/ ۱۲۹۹، وابن حبان في صحيحه رقم (۱۱۹۹) ۹/ ۱۲۹۹، وأبو عوانة رقم (۲۰۱۹) ۱۲۳ وأبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم رقم (۲۵۲۹) ٤/ ۱۲۳۳.

وقد كان هذا الحديث سببا في تهكم الكثير من الحداثيين وغيرهم على رسول الله على نفسه أو على راويه، أو على العقول التي قبلته وطالبت جماهيرها بقبوله.

ومن تلك التعليقات قول بعضهم: (اللحم يخنز ويفسد بسبب البكتيريا وليس بسبب بني إسرائيل، وهذا يعرفه تلاميذ المرحلة الابتدائية، وإن كان هناك رجال دين لا يعرفون ذلك، فهم من يحتاج للتعلم، لا أن يطلبوا من الناس أن يشاركوهم جهلهم. أما أن يكون سبب الزنى هو حواء، فهو اعتقاد يهودي، مما يظهر بوضوح أن مختلق الحديث إما يهودي، أو أنه متأثر بتراث كتب اليهود) (٧٣٢)

وقال آخر: (فساد اللحم وعفانته لا علاقة له بدين ولا بجهة ولا بلون، وإنها تخضع لعوامل قررها العلم الحديث من بكتيريا وفيروسات وغير ذلك مما هو مقرر عند علماء العلوم الحديثة، ولعل شطر هذه الرواية منتج من منتجات العنصرية الدينية والمليّة؛ لأن رائحة التدافع المليّ بين المسلمين وغيرهم خاصة اليهود واضحة وجلية فيه)

وعلى هذا المنوال نجد الكثير من الأقلام التي تستثمر في هذا الحديث لتشوه به النبوة، ومنها مقال نشره موقع (الأقباط) منتدى منظمة أقباط الولايات المتحدة تحت سلسلة (من هو الكذاب)، وبعنوان (لولا اليهود لما وجدت البكتيريا، ولولا حواء لما خانت النساء)، وقد جاء فيه ما يلي: (أمامنا حلقة جديدة من سلسلة: من هو الكذاب! والتي نستعرض فيها أحاديث صحيحة جداً واردة في صحيحي البخاري ومسلم، وهما أعلى كتب الصحاح بالدقة والصحة بعد قرآنهم، في حين أنها تتعارض مع العقل أو المنطق أو التاريخ... وبذلك يضربون بأيديهم أحد مصادر دينهم الموحى بها أي: السنة، وكذلك

<sup>(</sup>٧٣٢) انظر مقالا في الموضوع بعنوان: نحو منهجية للتعامل مع الأحاديث المنتقدة في الصحيحين حديث [لولا حواء لم تخن أنثى زوجها نموذجاً] نشر: مجلة إسلامية المعرفة.

يهدمون أسس ما يعرف عندهم بعلم الجرح والتعديل، ويشككون بأسانيد الأحاديث الصحيحة ورواتها العدول والثقات... مما يجعلنا نطرح هذا السؤال الخطير: من هو الكذاب في الحديث؟ هل أحد الرواة العدول الثقات... أو الصحابي أو محمد نفسه؟)

ثم استعرضوا الحديث، وعقبوا عليه متهكمين بقولهم: (الحديث يحمل اليهود حقيقة فساد اللحم... وأنه لولا أن بني إسرائيل قد خزنوه لما فسد اللحم وتحلل! ويحمل حواء كل خيانات قامت وتقوم بها كل زوجة.!... وهكذا نجد بأن كل مصائب الدنيا تنزل إما على رأس اليهود أو على المرأة. اليهود! والنساء! فهما أساس البلاء عند المسلمين ومصدر كل بلوى ومشكلة! هذا الحديث أوضح نموذج لما يسمى بنظرية المؤامرة! أو مخططات بني صهيون. كما أن كل مصيبة يلقونها على المرأة!)

وراحوا يفصلون أكثر قائلين بسخرية: (مسألة فساد اللحم.. بسبب اليهود! تخريف نبوي! حتى فساد اللحم... ألقى محمد سببه على رأس اليهود، وكأن اليهود -بمؤامراتهم الخبيثة - هم من اخترعوا البكتريا التي تحلل وتفسد اللحوم، أو ربها استنسخوها، وهذا يعد هراء علمي بكل المقاييس... فالبكتيريا موجودة قبل الإنسان... وما تسببه موجود حتى قبل وجود الحيوانات، فالبكتريا هي أقدم الكائنات الحية على سطح كوكب الأرض، فاللحم كان يفسد بالطبع قبل أن يوجد في الدنيا بنو إسرائيل وقبل إبراهيم... فها يقوله محمد مجرد تشويش اختلط في ذهنه من جراء ما كان يسمعه متناثراً مغلوطاً من التوراة المقدسة دون تأكد ولا فحص! وأسأل: من الذي أخبر محمد بهذه المعلومة العلمية جداً!؟ هل أخبره بها ربه بالوحي؟ إن كان هذا قد حدث، فهذا يثبت بأن رب محمد لا يدرك أبسط القواعد الطبيعية عن عمل الجسيات والإنزيهات المؤثرة في الخلية... وتحلل اللحوم وبهذا

تسقط ربوبيته...مع نبوة رسوله الأمي المرسل إلى الأعراب الأشد كفراً ونفاقاً... وجهلاً... وهم أمة لا تكتب ولا تحسب... كما اعترف محمد مفاخراً... فهل اليهود من أوجدوا البكتريا؟!)

بناء على هذا راح بعض الباحثين المحققين المتنورين يدعو إلى إعادة النظر في قبول مثل هذا الحديث وأمثاله، من أمثال الدكتور محمد سعيد حوى، الذي تناول هذا الحديث في مقالة له في جريدة الرأي الأردنية، باعتباره نموذجاً للأحاديث الواردة في الصحيحين، التي تعارض القرآن الكريم، وقد جاء فيه قوله: (من هذه الناذج التي تؤكد ضرورة التحرى والبحث في بعض أحاديث الصحيحين لمعارضتها لظاهر كتاب الله حديث أبي هريرة عن رسول الله على: (لو لا بنو إسرائيل لم يَخننزَ اللحم (أو قال الطعام) ولو لا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر).. ففساد اللحم مخالف لما يعلم علمياً من قانون أجرى الله الكون وفقه، بأن اللحم يفسد إذا تعرض للهواء وغيره من المؤثرات. ويخالف النص القرآني أيضاً. ومما يدل على مخالفة هذا النص للقرآن؛ أن القرآن قصَّ لنا قصة الذي أتى على قرية وهي خاوية على عروشها، ولم يبين القرآن متى ولا من ولا ممن، ولا يعنينا مطلقاً البحث في ذلك، والشاهد أنه قال له: ﴿فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، أي إن الله أقام أمامه جملة من الآيات الخارقة للعادة، منها حفظ طعامه وشر ابه، خلاف العادة مع المكث الطويل، ومنها كيف أراه خلق الحمار ونشز العظام، فلو كان القانون الذي كان سائداً، والذي جرت به العادة أن الطعام لا يفسد، لما كان في ذكر هذه الآية هنا أي معني. وهكذا أستطيع الجزم بلا تردد -واستغفر الله من أي خطأ- أن هذا من النصوص الإسرائيلية التوراتية، وليست من كلام رسول الله ﷺ أبداً. وسيبقى السؤال الكبير ذي الحرج الشديد والحساسية المفرطة عند المحدثين: كيف تردُّ حديثاً روى من أربعة طرق على الأقل عن أبي هريرة وبعضها في الصحيحين؟ ومن أين جاء الخلل إلى هذا الحديث الذي ثبت أنه لا يمكن أن يكون حديثا من كلام رسول الله هذا لعلي أستطيع الإجابة عن ذلك فيها بعد)

## النموذج الخامس:

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في مجال [علم الحيوان] ما روي عن أبي هريرة، أنه حدث عن رسول الله على أنه قال: (فقدت أمة من بني إسرائيل، لم يدر ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لا تشربه، وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته)، قال أبو هريرة: حدثت بهذا الحديث كعبا، فقال: سمعته من رسول الله على فقلت: نعم، فقال لي ذلك مرارا، فقلت: أتقرأ التوراة؟!)(٧٣٣)

وفي رواية: قال: (فقد سبط من بني إسرائيل، وذكر الفأرة، فقال: ألا ترى أنك لو أدنيت منها لبن الإبل لم تقربه، وإن قربت إليها لبن الغنم شربته)، قال: أكذا سمعت من رسول الله عليه؟ قال: أفأقرأ التوراة؟!.

وفي رواية، قال: (الفأرة مما مسخ، وآية ذلك أنه يوضع لها لبن اللقاح فلا تقربه، وإذا وضع لها لبن الغنم أصابت منه)، قال: فقال له كعب: سمعت هذا من رسول الله على التوراة!!)

وهذا الحديث يتناقض ويتعارض معارضة تامة مع حديث آخر، وهو ما رواه عن عبدالله قال: قالت أم حبيبة، زوج النبي : (اللهم أمتعني بزوجي، رسول الله في وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية، فقال النبي في: (قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام

<sup>(</sup>۷۳۳) رواه أحمد (۲/ ۲۳۶، رقم ۷۱۹۱)، والبخاری (۳/ ۱۲۰۳، رقم ۳۱۲۹)، ومسلم (۶/ ۲۲۹۶، رقم ۲۹۹۷) وأبو يعلي (۱۰/ ۶۲۰، رقم ۲۰۳۱)، والديلمي (۳/ ۱۲۲، رقم ۶۳۶)، وغيرهم.

معدودات، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله،أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار، أو عذاب في القبر، كان خيرا وأفضل)، قال: وذكرت عنده القردة. قال مسعر: وأراه قال: والخنازير من مسخ. فقال: (إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك)(٧٣٤)

ومن البديهيات عند العلماء جميعا، أنه لا يقع التعارض بين الأخبار؛ لأنه لو تعارض خبران كان أحدهما كذباً لا محالة، كما صرح بذلك الطيب الطبري في قوله: (كل خبرين عُلِم أن النبي على تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه، وإن كان ظاهراهما متعارضين... لأنه يوجب كون أحدهما صدقاً والآخر كذباً إن كانا خبرين؛ والنبي عن منزّه عن ذلك، ومعصوم باتفاق كلّ مثبت للنبوة)(٧٣٥)

ومثله قال ابن قدامة في [روضة الناظر]، وهو كتاب معتمد عند الكثير من السلفيين: (اعلم أن التعارض هو التناقض؛ ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لأن خبر الله تعالى ورسوله لله يكون كذباً؛ فإن وُجِدَ ذلك في حكمين، فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي، أو يكون الجمع بينها بالتنزيل على حالين، أو في زمانين، أو يكون أحدهما منسوخاً)(٧٣٦)

وقد عبر عن هذا المعنى الشيخ عبد العزيز الراجحي، فقال ـ تعليقا على الحديث ـ:

<sup>(</sup>٧٣٤) فتح الباري ٣٥٣/ ٦.

<sup>(</sup>٧٣٥) الكفاية في علم الرواية: ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>۷۳٦) روضة الناظر: (۲/ ۲۰۸)

(يعني: أن الفأر مسخ، لأمة من بني إسرائيل مسخوا فأرا، وهذا قاله النبي بلظنه واجتهاده، حيث قال: ولا أُراها أي: أظنها. وهذا قاله قبل أن يوحى إليه أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، وإنها مسخ بنو إسرائيل قردة وخنازير ثم لم يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام كما قال الله: ﴿فَلَمَّا عَتُوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ أما الفأر فهو أمة من الأمم، وكذا القردة أمة، وكذا الخنازير والكلاب أمة، أما الممسوخون فإنهم لم يكن لهم نسل ولا عقب، بل ماتوا بعد ثلاثة أيام)(٧٣٧)

وقبله قال ابن حجر: (وذكر عند النبي ﷺ القردة والخنازير فقال أن الله لم يجعل للمسخ نسلاً ولا عقباً وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك وعلى هذا يحمل قوله ﷺ لا أراها إلا الفأر وكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم بأنها ليست هي) (٧٣٨)

وهذا التعليل المشوه لرسول الله ﷺ عجيب جدا، لأنه يتناقض مع كل تلك القيم التي دعا إليها القرآن الكريم، وقد كان خلق رسول الله ﷺ القرآن.

وأولها تناقضه مع قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]

ويتناقض مع قوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣،٤]

<sup>(</sup>٧٣٧) انظر موقعه على النت.

<sup>(</sup>٧٣٨) فتح الباري ٣٥٣/ ٦.

والرضا؟ قال: (نعم، فإني لا أقول فيهم إلا حقا)(٧٣٩)

ومن الأحاديث التي ترتبط بعالم الحيوان ما حدث به أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: (صوت الديك وضر به بجناحه ركوعه وسجوده)(٧٤٠)

ومنها ذلك الحديث الذي يستشهدون به في بيان فضائل أبي بكر وعمر، ونصه كها يرويه أبو هريرة، قال: صلى رسول الله على الناس، فقال: بينا رجل يسوق بقرة، إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث، فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلم؟ فقال: إني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم، ثم قال عن (بينها راع في غنمه، عدا الذئب، فأخذ منها شاة، فطلبها حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب، فقال [له]: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري؟ فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله عن (فإني أومن به، وأبو بكر وعمر)، وما ثم أبو بكر وعمر (٧٤١).

والحديث واضح في كونه من الأحاديث التي تقرب بها أبو هريرة لبني أمية الذين اهتموا بالرفع من شأن أبي بكر وعمر على حساب باقى الصحابة السابقين.

ولا يدري رواة هذا الحديث والمدافعون عنه أنهم بتأييدهم ونشرهم له، يتهمون باقي الصحابة في التوقف عما يخبرهم به رسول الله على من أخبار الغيب.. فهل يمكن لمثل بلال وعمار وخباب وأبي ذر وغيرهم من الذين أوذوا في الله أن ينكروا شيئا قاله رسول الله على

<sup>(</sup>۷۳۹) هذا الحديث ورواياته التالية في: أحمد (۲/ ۱۹۲) (۲۰۱۰) و(۲/ ۱۹۲) (۲۸۰۲) والدارمي (٤٩٠) وأبو داود (٣٦٤٦)، وابن خزيمة (۲۲۸۰)، وغيرهم.

<sup>(</sup>٧٤٠) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (٥/ ١٧٦٠)

<sup>(</sup>٧٤١) رواه البخاري ٧ / ٤٢ في فضائل أصحاب النبي ، باب مناقب عمر بن الخطاب، ومسلم رقم (٢٣٨٨) في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق، والترمذي رقم (٣٦٨١) و(٣٦٩٦) في المناقب، باب مناقب أبي بكر، وباب مناقب عمر بن الخطاب.

خاصة مع هذا الأمر البسيط، وهم يعلمون أن قدرة الله لا يحدها شيء.

## النموذج السادس:

من الروايات المعارضة للحقائق العلمية في الفلك والجيولوجيا وعلوم الحياة وغيرها من العلوم ما روي عن أبي هريرة، أنه قال: أخذ رسول الله على بيدي فقال: (خلق الله عز وجل التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصر إلى الليل) (٧٤٧)

ومع كون الحديث رواه مسلم في صحيحه، ومع كون أبي هريرة يقول فيه: (أخذ رسول الله على بيدي) إلا أن الكثير يؤكدون أن الحديث ليس مرفوعا لرسول الله على وإنها هو موقوف على أبي هريرة، وأنا أبا هريرة بدل أن يقول: أخذ كعب الأحبار بيدي، قال أخذ رسول الله على بيدي.

وليتهم طبقوا هذه القاعدة مع سائر أحاديثه.. وليتهم طبقوها مع جميع أحاديث رسول الله هذه التي تتعارض مع القرآن الكريم.

وأنا موقن تماما أنه لولا تشكيك البخاري في الحديث لما تجرأ أحد منهم على التشكيك.. بل إنهم سيحاولون حينها، وبكل صنوف الحيل الجمع بينه وبين الآيات

(۷٤۲) مسلم (۲۷۸۹)

الكريمة، وإذا اضطروا إلى التكذيب، فإنهم سيكذبون رسول الله ، ويزعمون أنه أخطأ في اجتهاده، مثلها فعلوا مع حديث الفأر.

والعجب ليس في هذا كله، وإنها في بعض ردود السلفية المعاصرين على مقتضيات الحديث التي تتنافى مع كل ما اكتشفه العلم الحديث في شأن مراحل الخلق؛ فقد قال مجيبا على إشكال حول ذلك: (إذا لم يثبت أن هذا الحديث قد قاله الرسول على فلا ننشغل بكلام الملحدين عليه، لأن الجدال إنها يكون في شيء قد ثبت أنه من الدين، وهذا الحديث ليس كذلك.. وعلى افتراض صحته وثبوته: فخلق الشجريوم الاثنين لا ينافى خلق النوريوم الأربعاء، ومن زعم أنه ينافيه لاحتياج الشجر إلى النور للنمو فقوله غير صحيح، لما يأتي: أن هذا خلق الله، يخلق ما يشاء، فلا تحكمه قو انين الطبيعة لأنه سبحانه على كل شيء قدير، وقد خلق هذا الخلق الهائل من العدم، وهذا خلاف على خلاف ما يعهده الناس ويعلمونه.. وهذه القوانين التي تحكم الكون والمخلوقات كلها، الذي جعلها قوانين ثابتة مطردة هو الله تعالى، فإذا أراد أن يفعل شيئا خلاف هذه القوانين فمشيئته تعالى نافذة لا يقف أمامها شيء، وقد فعل الله تعالى ذلك، علمناه وعلمه الناس.. وأيضا لا يمكن - عن طريق العلم الحديث أو غيره - إثبات أن أول الخلق كانت تحكمه القوانين التي يعرفها الناس لأن كل هذه المخلوقات؛ السموات والأرض والجبال والبحار والبشر والحيوانات والنباتات... إلخ، كل ذلك قد وجد من عدم، فلم يمر بمراحل خاضعة لقوانين معينة حتى وجد على هذه الصورة)(٧٤٣)

وهكذا نراهم يحاربون العلم ومكتشفاته، ويدافعون حتى على ما ثبت لديهم بالدليل

<sup>(</sup>٧٤٣) انظر موقع: الإسلام سؤال وجواب، للشيخ محمد الصالح المنجد، سؤال: كيف خلق الله الشجر قبل أن يخلق النور، مع أن الشجر يحتاج إلى النور لنموه؟

القاطع أنه من الإسرائيليات المكذوبة.. وهل هناك جهل مركب أكثر من هذا؟ ٢. ما ورد في المصادر الشيعية:

وهي أحاديث كثيرة، وربها لا تقل في كثرتها عن نظيراتها في المصادر السنية، وسنعرض لها في محالها المناسبة من هذه السلسلة، وهي لاتعارض فقط القرآن الكريم، وإنها تعارض الأحاديث الكثيرة الواردة عن أئمة الهدى في الدعوة إلى العقل والحكمة، وعدم الجري وراء الخرافة والغرائب والأوهام، كها عبر عن ذلك الإمام علي بقوله: (أصل الإنسان لبه، وعقله دينه، ومروته حيث يجعل نفسه، والأيام دول، والناس إلى آدم شرع سواء)(١٤٤٧)

وقال: (ليس الرؤية مع الأبصار، وقد تكذب العيون أهلها، ولا يغشّ العقل مَن انتصحه)(٧٤٥)

وقال: (الجمال في اللسان، والكمال في العقل، ولا يزال العقل والحمق يتغالبان على الرجل إلى ثماني عشرة سنة، فإذا بلغها غلب عليه أكثرهما فيه)(٧٤٦)

وقال: (العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء)(٧٤٧)

وقال الإمام الصادق: (دعامة الإنسان العقل، ومن العقل: الفطنة، والفهم، والحفظ، والعلم.. فإذا كان تأييد عقله من النور، كان عالما حافظا زكيا فطنا فهما، وبالعقل

<sup>(</sup>٤٤٤) بحار الأنوار: ١/ ٨٢، وأمالي الصدوق.

<sup>(</sup>٧٤٥) بحار الأنوار: ١/ ٩٥، ونهج البلاغة.

<sup>(</sup>٧٤٦) بحار الأنوار: ١/ ٩٦، وكنز الكراجكي.

<sup>(</sup>٧٤٧) بحار الأنوار: ١/٩٦).

یکمل، وهو دلیله ومبصّره ومفتاح أمره)(۸٤٧)

وغيرها من النصوص الكثيرة التي سنعرض لها في محلها الخاص من هذه السلسلة. ونحب أن ننبه هنا إلى أن كل تلك الأحاديث الواردة في المصادر الحديثية الشيعية من وضع الغلاة الذين حذر منهم الأئمة، لكن رواياتهم للأسف لا تزال في دواوين الحديث، ليستعملها الأعداء وسيلة، لا لتشويه من يدعي النسبة والولاية لأئمة الهدى فقط، وإنها تشويه الأئمة أنفسهم.

ومن تلك الأحاديث في التحذير من الغلاة قول الإمام الصادق: (اتقوا الله وعظموا الله وعظموا الله وعظموا رسوله على رسول الله على أحداً، فإنّ الله تبارك وتعالى قد فضّله، وأحبّوا أهل بيت نبيكم حبّاً مقتصداً، ولا تغلوا ولا تفرّقوا ولا تقولوا ما لا نقول، فإنكم إن قلتم وقلنا متّم ومتّنا، ثم بعثكم الله وبعثنا فكنا حيث يشاء الله وكنتم)(٧٤٩)

وقال: (إنا أهل بيت صدّيقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا ويُسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس.. كان رسول الله الصدق الناس لهجةً وأصدق البرية كلها، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان الإمام علي أصدق مَن برأ الله بعد رسول الله، وكان الذي يكذب عليه ويعمل في تكذيب صدقه ويفتري على الله الكذب عبدُ الله بن سبأ)(٧٥٠)

وعن أبي هاشم الجعفري قال: سألت الإمام الرضا عن الغلاة والمفوضة، فقال: (الغلاة كفار، والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم أو واكلهم أو شاربهم أو واصلهم أوزوجهم أو تزوج إليهم أو أمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدق حديثهم أو

<sup>(</sup>٧٤٨) بحار الأنوار: ١/ ٩٠، والعلل.

<sup>(</sup>٧٤٩) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٦٩، وقرب الإسناد ص٦١.

<sup>(</sup>٥٥٠) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٨٧، والكشي ص٧١.

أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عزوجل وولاية الرسول ﷺ وولايتنا أهل الست)(۷۰۱)

وعن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للإمام الرضا: يا بن رسول الله، إنّ عندنا أخباراً في فضائل الإمام علي، وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عنكم، أفندين بها؟، فقال: (يا ابن أبي محمود، لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أنّ رسول الله هي قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عزّ وجلّ فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن الله عزّ وجلّ فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس)، ثم قال: (يا ابن أبي محمود، إنّ مخالفينا وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة: أحدها: الغلو، وثانيها: التقصير في أمرنا، وثالثها: التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو فينا كفّروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا، وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قَيْسُبُوا الله عَرْ وبل أبي محمود، إذا أخذ الناس يميناً وشمالاً فالزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارقنا فارقناه، إنّ أدنى ما يُخرج الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه.. يا بن أبي محمود، احفظ ما يقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة)(۲۰۷۷)

بناء على هذا سنذكر هنا نهاذج من تلك الأحاديث المردودة.

## النموذج الأول:

وهو ما ورد من الروايات في المصادر الشيعية حول عرض ولاية أهل البيت على

<sup>(</sup>٧٥١) بحار الأنوار (٢٥/ ٢٧٣)، عيون الاخبار: ٣٢٦..

<sup>(</sup>٧٥٢) بحار الأنوار: ٢٥/ ٢٧٨، والاحتجاج ص٢٤٢، تفسير الإمام ص١٨.

النبات والجهادات والحيوانات، وهو ما اتخذه الكثير من دعاة الفتنة وسيلة لتشويه أئمة الهدى ومواليهم على الرغم من رد كبار علهاء الشيعة على تلك الأحاديث وبيان عدم اعتبارها سندا ومتنا(٧٥٣).

ومن تلك الروايات ما ورد في الجبال والأحجار الكريمة والمياه، ومنها ما روي مرفوعا إلى رسول الله وأنه قال لعلي: يا علي تختم باليمين تكن من المقربين قال: يا رسول الله ومن المقربون ؟ قال: جبرئيل وميكائيل، قال: بها أتختم يا رسول الله ؟ قال: بالعقيق الأحمر فإنّه أقرّ لله عز وجل بالوحدانية ولي بالنبوة ولك يا علي بالوصية ولولدك بالإمامة ولمحبيك بالجنة ولشيعة ولدك بالفردوس (٥٤٧).

ومنها ما روي مرفوعا إلى رسول الله ﷺ أنه قال: (تختموا بالعقيق، فإنّه أوّل جبلٍ أقرّ لله بالوحدانية ولي بالنبوة ولك يا على بالوصية) (٧٥٥)

ومنها ما روي عن الإمام الرضا في خبر طويل في فضل يوم الغدير، وأنه قال: (وفي يوم الغدير عرض الله الولاية على أهل السهاوات السبع، فسبق إليها أهل السهاء السابعة فزين بها العرش ثم سبق إليها أهل السهاء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم سبق إليها أهل السهاء الدنيا فزينها بالكواكب، ثم عرضها على الأرضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بالمصطفى محمد في ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بأمير المؤمنين وعرضها على الجبال فأول جبل أقر بذلك ثلاثة أجبال: العقيق وجبل الفيروز وجبل الياقوت فصارت هذه الجبال جبالهن وأفضل الجواهر، وسبقت إليها جبال أخر

<sup>(</sup>٧٥٣) انظر مقالا بعنوان: عرض ولاية أهل البيت على الحيوانات والخضروات، الشيخ حسين الخشن، وهو الذي اعتمدنا عليه في الشواهد المذكورة.

<sup>(</sup>٧٥٤) علل الشرائع ج ١ ص ١٥٨..

<sup>(</sup>٧٥٥) عيون أخبار الرضا (ع) ج ٢ ص ٧٥، نقلها المجلسي في بحار الأنوار ج ٢٧ ص ٢٨٠.وما بعدها.

فصارت معادن الذهب والفضة وما لم يقر بذلك ولم يقبل صارت لا تنبت شيئا وعرضت في ذلك اليوم على المياه في قبل منها صار عذبا، وما أنكر صار ملحا أجاجا، وعرضها في ذلك اليوم على النبات في قبله صار حلوا طيبا، وما لم يقبل صار مرا، ثم عرضها في ذلك اليوم على الطير فها قبلها صار فصيحا مصوتا وما أنكرها صار أحر ألكن) (٧٥٦)

ومنها ما ورد في الفواكه والخضار والنبات، ومن تلك الروايات ما روي أن الإمام على أخذ بطيخة ليأكلها فوجدها مرة فرمى بها وقال: بعداً وسحقاً، فقيل: يا أمير المؤمنين وما هذه البطيخة؟ فقال: قال رسول الله ﷺ: (إنّ الله تبارك وتعالى أخذ عقد مودتنا على كل حيوان ونبت، فها قبل الميثاق كان عذباً طيباً، وما لم يقبل الميثاق كان مالحاً زعاقاً) (٧٥٧)

ومنها ما روي مرفوعا إلى رسول الله ﷺ أنه قال: (حبة أقرت لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولأخى على بالوصية، ولأمتى الموحدين بالجنة: الأرز)(١٥٥٠)

ومنها ما روي عن أبي هريرة عن النبي الله قال: (كلوا الباذنجان فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى، شهدت لله بالحق، ولي بالنبوة، ولعلي بالولاية، فمن أكلها على أنها داء كانت داء، ومن أكلها على أنها دواء كانت دواء)(٥٩٧)

ومنها ما روي عن الإمام الصادق أنه قال: (إن لبني أمية من البقول الجرجير)(٢٦٠)
ومنها ما ورد في كون الوزغ من أعداء الإمام علي، فقد حدث بعض الغلاة قال:
كان رجل عند أبي جعفر من هذه العصابة يحادثه في شيء من ذكر عثمان، فإذا وزغ قد قرقر

<sup>(</sup>٧٥٦) بحار الأنوارج ٢٧ ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٧٥٧) بحار الأنوار ج ٢٧ ص ٢٨١، الاختصاص ص ٢٤٩..

<sup>(</sup>۷۵۸) الدعوات ص ۱٤۹.

<sup>(</sup>٧٥٩) فردوس الاخبار: ٣/ ٢٤٤ ح ٤٧٢٠.

<sup>(</sup>٧٦٠) المحاسن ج ٢ ص ١٨٥..

من فوق الحائط، فقال أبو جعفر: أتدري ما يقول ؟ قلت: لا، قال: يقول: (لتكفن عن ذكر عثمان أو لأسبّن علياً)(٧٦١)

ومنها ما روي في الأيام المعادية لأهل البيت، ومنها ما روي عن الإمام الباقر أنه حدث حديثاً طويلاً جاء فيه: (أما العصافير فإنهم موالي عمر لأنهم منه، وأمّا القنابر فإنهم من موالينا أهل البيت، وإنهم يقولون في صفيرهم: بوركتم أهل البيت وبوركت شيعتكم ولعن الله أعداءكم، ثم قال: عادانا من كل شئ حتى من الطيور الفاختة ومن الأيام أربعاء)(٧٦٢)

وقد رد الشيخ حسين الخشن على هذه الروايات، بوجوه كثيرة نلخصها فيها يلى (٧٦٣):

أولاً: أن بيان فضل الولي ومكانة الولاية إنّا يهدف إلى تعزيز ارتباط الناس به وإقامة الحجة عليهم أو إقناعهم بمشروعهم، وعليه، فاللازم في بيان فضل النبي في أو الولي اعتهاد طريق مقنع للناس ولو كان طريقاً إعجازياً، وليس اعتهاد طريق لا يمكن التثبت منه، بل أقل ما يقال فيه إنّه مثير للجدل ومستغرب أو مستنكر لدى الكثير من الناس وربها يزيد شكوكهم وريبتهم ولا يتفهمونه، كها هو الحال في دعوى عرض الولاية على النباتات والحيوانات، وانقسامها إلى موال لأهل البيت ومعاد لهم.

ثانيا: أنّ من ذكر هذه الروايات بهدف إثبات الولاية التكوينية وشمولها لكل ذلك، لا ينسجم مع ما رووه، ذلك أنّ الولاية التكوينية ـ على فرض ثبوتها وغض النظر عما سُجّل

<sup>(</sup>٧٦١) بحار الأنوارج ٢٧ ص، الحديث ٢٦٧. .

<sup>(</sup>٧٦٢) بحار الأنوارج ٢٧ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٧٦٣) عرض ولاية أهل البيت على الحيوانات والخضروات، الشيخ حسين الخشن.

عليها من مناقشات ـ لا يتوقف جعلها على إذنٍ وقبول من جُعلت عليه الولاية حتى يتجه القول في الرواية بأنّها عُرضت على هذه المخلوقات وطلبت موافقتهم.. أي أن القائل بالولاية التكوينية يعتبر أنّ المخلوقات مقهورة تكوينًا لإرادة الولي، ولم يؤخذ إذنها في ذلك، بينها الذي يستفاد من روايات العرض، هو استئذان الكائنات وطلب موافقتها.

ثالثا: أنه مع كون القرآن الكريم يشير إلى أنّ للمخلوقات نوعًا من التعقل والإحساس، كما يدل على ذلك تسبيحها لله تعالى، إلا أن هذا لا يبرر عرض الولاية عليها وطلب إقرارها بذلك.. وما الغرض من عرضٍ كهذا؟ هل الغرض هو إدانتها في حال تمردّها؟ وهل يمكن لها أن تملك إرادة التمرّد أساسًا؟

ومن الواضح أنه لا معنى للإدانة هنا، لأنه لا معنى للتمرد، بل ولا معنى للتكليف المساً، فالعجهاوات والجهادات والنباتات تقع خارج دائرة الخطاب والتكليف الإلهي، ولو كان لهذه المخلوقات إرادة الفعل أو الترك لكان ثمّة وجه لتكليفها، لكنها في الواقع مجبرة على سلوك معين لا تحيد عنه أبداً، ولا تعرف التمرّد عليه، ولو كانت مكلّفة وأمكن لها تمرّد لكان اللازم محاسبتها ثواباً أو عقاباً.

رابعا: أن قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ كَامَ طَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب ٧] يقدم توصيفاً يُحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب ٧] يقدم توصيفاً لواقع الحال، وهو أنّ هذه الكائنات غير مؤهلة ذاتياً لحمل الأمانة الإلهية، لا أنّ ثمّة طلباً إلهياً حقيقياً توجّه إليها بطلب حمل الأمانة، وهي بدورها ردت بالرفض وأعلنت العجز، وهي لا تدلّ على المطلوب، لأنّ السهاوات والأرض بحسب نص الآية أعلنت عن عدم لياقتها لتحمل الأمانة الإلهية، لا أنّها تمرّدت عن حملها أو انقسمت بين مقر ورافض.

خامسا: أن هذه الروايات جميعا ضعيفة من حيث أسانيدها(٢٠٠٠)، بالإضافة إلى أن بعضها منقول من المصادر السنية، مثل حديث الباذنجان وشهادته لله تعالى ولرسوله ولعلي، هو حديث لا يصح من جهة السند، ولم يرد في المصادر الحديثية الشيعية من الدرجة الأولى بل ولا الثانية، فلا يوجد في الكتب الأربعة، ولا في كتب الشيخ الصدوق، وإنها رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق، وكذلك ابن شهر اشوب نقلاً عن كتاب الفردوس للديلمي؛ وسند الرواية هو من أسانيد المدرسة السنية، وكذلك الديلمي مؤلف الكتاب هو من علها السنة، ثم تسرّب الحديث إلى بعض الكتب الحديثية المتأخرة كالبحار وغيره، ولهذا أدرجه بعض أعلام السنة في عداد الأحاديث الموضوعة والباطلة، منهم الفتني في كتاب تذكرة الموضوعات، والعجلوني في كشف الخفاء وغيرهم (٥٢٥٠)، بل إن بعض علهاء السنة وهو

\_\_\_\_

(٧٦٤) ومن الأمثلة على ذلك أن الرواية الأولى (رواية علل الشرائع) سندها كله مجاهيل، فعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب القرشي، هو شيخ الصدوق و لا ترجمة له في كتب الرجال، ومنصور بن عبد الله بن إبراهيم الأصفهاني، لا ترجمة له في الرجالية، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٧ ص ٥١٠، علي بن عبد الله الأسكندراني أيضا مجهول و لا ترجمة له، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٥ ص ٥٠٠، والعباس بن العباس القانعي مجهول و لا توثيق له، انظر مستدركات علم الرجال ج ٤ ص ٥٧، وعبد الله بن حازم الخزاعي، عمول و لا توثيق له، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٤ ص ٥٧، وعبد الله بن حازم الخزاعي، وإبراهيم بن موسى الجهني، لم يترجموه، انظر: مستدركات علم الرجال ج ١ ص ٢١٢.

وأما الرواية الثانية فسندها أيضا ضعيف، فمحمد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الوراق، رجل مجهول و لا ترجمة له في تراجم الرجال مع أنه شيخ الصدوق، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٧ ص ٢٥، وأما علي بن محمد بن عنبسة مولى الرشيد فهو مجهول ولم يذكروه، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٥ ص ٤٦، وقال: النهازي: (ولعله متحد مع علي بن محمد بن عنبسة المعدود من الضعفاء له كتاب الكامل وهو راوي كتب دارم، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٥ ص ٤٤، وأما دارم بن والقاسم بن محمد بن العباس العلوي، هو رجل مجهول أيضا، انظر: مستدركات علم الرجال ج ٢ ص ٢٥٩، وأما دارم بن قبيصة النهشلي فهو رجل معروف و ترجم له النجاشي ولم يوثقه، انظر: رجال النجاشي ص ٢٦١، بل قال ابن الغضائري: ( لا يؤنس بحديثه، ولا يوثق به)، انظر: رجال ابن الغضائري ص ٥٥.

وأما الرواية الثالثة فهي رواية ابن طاووس فهي ضعيفة.. وهكذا سائر الروايات التي ذكرناها.

<sup>(</sup>٧٦٥) وممن رماه بالوضع أبو الحسن على بن محمد الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة ص

الحافظ إبراهيم بن محمد الناجي الشافعي (تـ ٩٠٠ هـ) ألّف كتابًا بعنوان [قلائد المرجان في الحديث الوارد كذبًا في الباذنجان]

## النموذج الثاني:

وهو في حديث اشتهر في وسائل الإعلام، واستخدمه الملاحدة والحداثيون وغيرهم للسخرية من الإسلام ورسول الله ، كما استخدمه الطائفيون للسخرية من الشيعة، مع أنه موجود في مصادر الفريقين: السنة والشيعة، ولو أنهم كانوا صادقين في مواجهة الفتن، وحريصين على عدم تسلل الشبه إلى دينهم أو نبيهم الردوا على كلا المصدرين، ولم يكتفوا بالإشهار به، والدلالة عليه، لرمي خصومهم.

وبها أن المحل هنا محل ذكر النهاذج في المصادر الشيعية؛ فقد ورد الحديث فيها مرويا عن الإمام علي أنه قال: (إن أول شيء من الدواب توفي هو عفير حمار رسول الله ، توفي ساعة قبض رسول الله ، قطع خطامه ثم مر يركض حتى أتى بئر بني خطمة بقباء فرمى بنفسه فيها فكانت قبره.. إن ذلك الحمار كلم رسول الله ، فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، قال عفير: فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار) (٧٦٦)

ومن الصيغ التي ورد بها الحديث في المصادر السنية عن أبي منظور قال: لما فتح الله على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على نبيه وحمارٌ أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال، وأربعة أزاوج خفاف، وعشر أواقي ذهب وفضة، وحمارٌ أسودٌ. قال: فكلم النبي الحمار، فقال له: ما اسمك ؟ قال: يزيد بن

٢ ص ٢٣٨ الحديث ١١.

<sup>(</sup>٧٦٦) الكافي ١/ ١٨٤، بحار الأنوار: ١٧/ ٤٠٥.

شهاب، أخرج الله من نسل جدي ستين حمارا، كلهم لم يركبهم إلا نبي، ولم يبق من نسل جدي غيري، ولا من الأنبياء غيرك، أتوقعك أن تركبني، وكنت قبلك لرجل من اليهود، وكنت أعثر به عمدا، وكان يجيع بطني ويضرب ظهري، فقال له النبي على: قد سميتك يعفورا، يا يعفور قال: لبيك. قال: أتشتهي الإناث؟ قال: لا، وكان النبي يلي يركبه في حاجته؛ فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل، فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار؛ أوما إليه أن أجب رسول الله على. قال: فلما قبض النبي على؟ جاء إلى بئر كانت لأبي الهيثم بن التيهان؛ فتردى فيها، فصارت قبره؛ جزعا منه على رسول الله على (١٧٦٧)

وقد قال فيه محقق كتاب (مرآة العقول) ـ وهو من أعلام محدثي الشيعة ومحققيهم ـ في هامش تعليقه على هذه الرواية: (ولا يتعقل معنى صحيح لهذه المرسلة تحمل عليه ولعلها مما وضعه الزنادقة استهزاءاً بالمحدثين السذج كها أنهم وضعوا كثيراً من الاحاديث لتشويه الدين)(٧٦٨)

ومثل ذلك رد عليه كبار أعلام المحدثين من المدرسة السنية، فقد أورده ابن حبان في المجروحين)، وقال فيه: (لا أصل لهذا الحديث، وإسناده ليس بشيءٍ. ولا يجوزُ الاحتجاجُ بمحمدِ بن مَزْيَد) (٧٦٩)

كما رواه ابنُ الجوزي في الموضوعات، وبوب عليه بقوله: (بابُ تكليم حمارهِ يعفور)، وقال فيه: (هذا حديثٌ موضوعٌ فلعن اللهُ واضعهُ، فإنه لم يقصد إلا القدحَ في الإسلام، والاستهزاء به)(٧٧٠)

<sup>(</sup>٧٦٧) الشفا بتعريف حقوق المصطفى، ١/ ٣١٤، تاريخ مدينة دمشق: ٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧٦٨) راجع مرآة العقول: ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٧٦٩) ابنُ حبان في المجروحين (٣٢٨/٢)

<sup>(</sup>۷۷۰) الموضوعات (۵۵۵)

وتمنينا لو أن من قام بالإشهار المجاني لهذا الحديث ذكر أقوال هؤلاء العلماء من المدرستين، حتى ينبه إلى أنه من الخرافات التي تسللت للمصادر الإسلامية، لا أن يضرب به طائفة من طوائف المسلمين، وهو في الحقيقة لا يضرب إلا الإسلام، ذلك أن الأعداء لا يفرقون بين السنة والشيعة، بل حربهم موجهة للإسلام نفسه.

## هذا الكتاب

يحاول هذا الكتاب ـ كسائر أجزاء السلسلة ـ التمييز بين الأحاديث التي تتوافق وتتناسب مع المعاني والحقائق القرآنية، وغيرها من الأحاديث التي استعملت وسيلة لضربها وتشويهها وتحريفها، سواء ما ورد من ذلك في المصادر السنية أو الشيعية.

هو يقتصر على الأحاديث المرتبطة بمنابع الهداية الكبرى، والتي نص عليها قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: ٤٤]

وهي تشير إلى أن رسول الله على كلف بوظيفتين مرتبطتين بالهداية: إحداهما نقل الوحي الإلهي كما أنزل إليه إلى أمته، والثانية بيانه وتوضيحه وشرح كيفية تنفيذه.

وبذلك، فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب في المصادر الحديثية المختلفة يمكن تصنيفها إلى صنفين:

أولها: الأحاديث الواردة في فضل القرآن الكريم، وبيان ضرورة اتباعه، وأنه لا يمكن التحقق بالإسلام إلا من خلاله.

ثانيهم]: الأحاديث الواردة في فضل السنة المطهرة، وأنها لا تقل عن القرآن الكريم من حيث وجوب الاتباع، ولو أنها تليه عند التنازع.

وقد خصصنا كل صنف بفصل خاص، جمعنا فيه نوعين من الأحاديث:

١. الأحاديث المقبولة لموافقتها للقرآن الكريم.

٢. الأحاديث المردودة لمعارضتها له، مع بيان سبب المعارضة.